## السنة السابعة من الهجرة

أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة نا ابن أبي السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثني أبو سفيان ابن حرب من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى هرقل ، جاء به دحية الكلبي فدفعه إلى عظيم بصرى ودفعه عظيم بصرى - إلى هرقل ، [قال:] هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا: نعم ، فدعيت في نفر من قويش ، فدخلنا على هرقل ، فأجلسنا بين بديه فأجلسوا أصحابي خلني ، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم: إلى سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، فان ١٠ قل لهم : إلى سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، فان ١٠ كذبي فكذبوء ، قال أبو سفيان؟: و الله ا لو لا مخافة أن يؤثروا عني

<sup>(</sup>١) زيد من صحيح البخارى ١ / ٤ (٧) و في الطبرى ٢ / ٨٦ د قال أبو سفيان: فوافه إنا لبغزة إذ هجم عليناً صاحب شرطته فقال: أنتم مر قوم هذا الرجل الذي بالحجاز ؟ قلنا: نعم ، قال: انطلقوا بنا إلى الملك ، فانطلقنا =

كذبا لكذبته؛ ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه ا فيكم؟ قلت: هو فينا ذو حسب، قال: فهل كان [من- ] آبائه من ملك؟ فقلت: لا ، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا ، قال: من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم، قال: فهل يزبدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل يزبدون، قال: فهل يرتد أحد منهم عن دبنه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا ، قال: فهل قالتموه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت:

<sup>=</sup> معه ، فلما انتهينا إليه قال : أنتم من رهط هذا الرجل ؟ قلنا : نعم ، قال : فأيكم أمس به رحما ؟ قلت : أنا ؟ قال أبو سفيان : و أيم الله ! مما رأيت من رجل أرى أنه كان أنكر من ذلك الأعلف \_ يعني هرقل ! فقال : ادنه ، فأقعدني بين يديه و أقعد أصحابي خلفي ثم قال : إني سأسأله فان كذب فردوا عليه ، فواقه لوكذبت ما ردوا على و لكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب ، و عرفت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك على ثم يحدثوا به عني فلم أكذبه ، فقال : أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك على ثم يحدثوا به عني فلم أكذبه ، فقال : أخبرني عن هدا الرجل الذي خرج بين أظهر كم يدعي ما يدعي ، قال : فعلت أزهد له شأنه وأصغر له أمر ، وأقول له : أيها الملك ! ما يهمك من أمر ه ! فعلت أزهد له شأنه وأصغر له أمر ، وأقول له : أيها الملك ! ما يهمك من أمر ه أن شأنه دون ما يبلغك . فحمل لا يلتفت إلى ذلك ، ثم قال : انبئني عما أسألك عنه من شأنه ، قات : سل عما بدا لك ، قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : محض ، أو سطنا نسبا ، قال : فأخبر في هل كان احد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه نسبا ، قال : فأخبر في هل كان احد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان له فيكم ملك فاستلبتمو ، إيا ه فحاء بهذا الحديث به ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان له فيكم ملك فاستلبتمو ، إيا ه فحاء بهذا الحديث به ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان له فيكم ملك فاستلبتمو ، إيا ه فعاء بهذا الحديث به ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان له فيكم ملك فاستلبتمو ، إيا ه فعاء بهذا الحديث

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري ١/١ نسبه (٦) زيد من صحيح البخاري .

يكون الحرب مينا و بينه مجالا، يغيب منا و تصيب منه منه الله المنه ينه المنه ينه الله ينه الله على يندر؟ قال: قلت: لا ، و نحل عنها شيئا غير هذه ا قال: فهل قال: و الله فما أمكنى من كلة أدخل فيها شيئا غير هذه ا قال: فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قال: قلت: لا . ثم قال لرجانه: قل له: إلى سألتك عن حسبه فيكم اقلت: إنه ذو حسب ، وكذلك [الرسل ] ه تبعث فى أحساب قومها ؛ و سألتك : هل كان الى آبائه ملك ا؟ فرعت المناه أن لا ، فقلت: إن اكان الى آبائه ملك القلت: رجل يطلب ملك آبائه اله أن لا ، فقلت: إن أنها ملك المنه المنه أم أشرافهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل اله و سألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول وهم أتباع الرسل اله فقد عرفت النه لم يكن ليدع الكذب على ١٠ ١٧/الف ما قال ؟ / فرعمت الله الله ، فقد عرفت النه لم يكن ليدع الكذب على ١٠ ١٧/الف ما قال ؟ / فرعمت النه كذب الله ، فقد عرفت النه لم يكن ليدع الكذب على ١٠ ١٧/الف الناس فقد هو فيكذب الله ، فقد عرفت النه لم يكن ليدع الكذب على ١٠ ١٧/الف

<sup>(</sup>۱) في الصحيح: ينال منا و ننال منه (۷) هكذا في الصحيح ، و في الطبرى: هدنة (۷) من الصحيح ، و في ف : دخل ـ كذا (٤) زيد في الصحيح : الكلمة . (٥) زيد في الصحيح : منكم (٦) زيد في الصحيح : قط (٧-٧) في الصحيح : فذكرت أنه فيكم (٨) في الصحيح : نسب (٩) زيد من صحيح البخارى . (٠١-١٠) في الصحيح : من آبائه من ملك (١١) في الصحيح : فذكرت (١٠١) في الصحيح : فلو (١٠١) في الصحيح : أبيه (١٤) هكذا في الصحيح ، و في الصحيح : فلو (١٠١) في الصحيح : أبيه (١٤) هكذا في الصحيح ، و في الطبرى « و كذلك أتباع الأنبياء في كل زمان (١٥) في الصحيح : أعرف (١٦) كذا في ف ، و في الصحيح و الخصائص النكبرى ٢ / ٣ أعرف (١٦) كذا في ف ، و في الصحيح : و يكذب (١٦) و في الطبرى « و سألتك « ليذو » (١٦) في الصحيح : و يكذب (١٨) و في الطبرى « و سألتك عن يتبعه أ يجه و يلزمه أم يقله و يفارته ؟ فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارته ، ح

دينه بعد أن يدخله معطه له؟ فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان "إذا عالط" بشاشته القلوب؟ و سألتك : هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أفهم يزيدون، وكذلك [أمر- أ] الإيمان حتى يتم ؟ و سألتك : هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه ، فزعمت أن الحرب بينكم و بينه مجمال "تنالون منه و ينال منكم ، وكذلك الرسل تبتلي ثم تكون لهم إلعاقبة ؛ و سألتك : هل مل يغدر؟ فزعمت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر ؛ و سألتك : هل قال هذا القول قبله أحد ؟ فزعمت أن لا ، فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت الرجل بأتم م بقول قبل قبله ؛ ثم "سألتك بما مأم كم الحد قلت : بالصلاة و الزكاة و الصلة و العفاف ، قال : إن يكن " ما تقول النه فائه نبي " . وقد كنت أعلم أنه خارج و لم أكن أظن أنه منكم ،

<sup>-</sup> و كذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه ؛ وسألتك هل يغدر ؟ فرعمت أن لا ؛ فلأن كنت صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي ها بين و لو ددت أنى عند و فأغسل قدميه ! انطلق لشأنك . قال : فقمت من عند و أنا أضرب إحدى يدى بالأخرى و أنول : أى عباد افه ! لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ! أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام » .

<sup>(</sup>۱) في الصحيح: فذكرت (۲) في الصحيح: وكذلك (۳-۳) في الصحيح: حين تخالط (٤) زيد من الصحيح والخصائص الكبرى (٥) في ف: عجالا ـ كذا . (٢) في ف: له ـ كذا (٧) من الصحيح، وفي ف: قلت (٨) كذا في ف، وفي الأصل الصحيح و الخصائص، وفي الأصل وقال ماء كذا (١٠) في الصحيح و الخصائص، وفي الأصل وقال ماء كذا (١٠) في الصحيح فان كان، وفي ف: ان يكون ـ كذا . (١٠) ليس في الصحيح .

ولو' أنى أعلم أنى أخلص إليه لاحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي . وقال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأه فادا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد ، رسول الله \_ صلى الله عليه و سلم ، إلى هرقل ملك والروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد! فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم هسلام على من اتبع الهدى ، أما بعد! فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الاريسين و "ياهل الكتب تعالوا - إلى قوله: بأنا مسلمون " ، فلما الاريسين و "ياهل الكتب تعالوا - إلى قوله: بأنا مسلمون و أمر بنا فرغ من فراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللغط و أمر بنا فأخر جنا ، فا زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم السيظهر حتى أدخل الله على الإسلام .

<sup>(</sup>۱) فى الصحيح: فاو (۲) فى الصحيح: لتجشمت (۲-۷) قدم فى الصحيح و الخصائص هذه العبارة على « فيه فانه نبى » ولفظها « فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى ها تين » (٤-٤) فى الصحيح: عبد الله و رسوله (٥) فى الصحيح: عظيم . (٢) كذا فى ف و صحيح البخارى ١/٥، وفى الطبرى «و إن تنول» (٧) التصحيح من الطبرى و الصحيح ، و وقع فى ف « اسم » كذا بالسين مصحفا (٨) فى ف: الاريسين ، و التصحيح مر حامش الصحيح بعلامة النسخة ، و فى متنه هاليريسين » و اليريسين بفتح التحتانية وكسر الراه ثم بالياء الساكنة جمع يريس بوزن فعيل و قد يقلب الياء الأولى هنزة فيقال الأريسين ، و روى أيضا بياءين بعد بوزن فعيل و قد يقلب الياء الأولى هنزة فيقال الأريسين ، كسر الهمزة وكسر الراء السين جمع يريسي منسوب إلى يريس، و روى الإريسين بكسر الهمزة وكسر الراء الشين جمع يريسي منسوب إلى يريس، و روى الإريسين بكسر الهمزة وكسر الراء الشين جمع يريسي منسوب إلى يريس، و روى الإريسين بكسر الهمزة وكسر الراء الشعدة و ياء و احدة بعد السين و هم الأكارون الزارعون - كرماني (٩) سورة س الشددة و ياء و احدة بعد السين عنده الصحيح « عنده الصحيح » عنده الصحيح « عنده الصحيح « عنده الصحيح « عنده الصحيح » عنده الصحيح « عنده الصحيح » عنده الصحيح « المربي الصحيح » المربي المربي الصحيح » المربي ا

قال: فى أول هذه السنة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك و بعث إليهم بالرسل يدعوهم إلى الله، فقيل: إنهم لا يقرؤن كتابا إلا بخاتم، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم خاتما من فضة نقش فيه و محمد رسول الله، ليخم به الصحف، فكان يلبسه تارة فى يمينه و تارة فى يساره .

فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن حذافة /السهمى إلى كسرى بكتاب فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، و بعث دحية لا بن خليفة الكلبى إلى قيصر و هو هرقل ملك الروم و أمره أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرى [فدفعه عظيم بصرى-"] إلى مرقل و بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، و بعث عمرو بن أمية الضمرى إلى المصم بن أبحرا النجاشى ، و بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى إلى المنذر بن أبي شمر الغسابى صاحب دمشق المستحد دمشق علي المنابي صاحب دمشق المنابي المنابي صاحب دمشق المنابي صاحب دمشق المنابي المنابي صاحب دمشق المنابي المنابي المنابي صاحب دمشق المنابي المنابي صاحب دمشق المنابي المنابي المنابي صاحب دمشق المنابي صاحب دمشق المنابي الم

٧٢ ب

<sup>(</sup>۱) وقع فى ف « فاجر ، » مصحفا (۲) راجع لترجمته الإصابة ١٦١/٤ (٣) زيد من الصحيح (٤-٤) التصحيح من الطبرى ، و فى ف « اصحمة بن مجرى » كذا . (٥) زيد فى الطبرى « أخا بنى أسد بن خزيمة » (٦) زيد من الطبرى (٧) زيد فى الطبرى « و قال عد بن عمر الواقدى : و كتب إليه معه : سلام على من اتبع الحدى و آمن به ، إنى أدعوك إلى أن تؤمن باقة وحد الا شريك له يبقى لك ملكك ، فقدم به شجاع بن وهب فقرأ ، عليهم ، فقال : من ينزع منى ملكى ! أنا سائر إليه ، قال الني صلى الله عليه و سلم : باد ملكه » .

و بعث عامر بن لؤى إلى هوذة بن على الحنني صاحب البهامة .

فأما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بلغه ذلك: مزق الله ملكم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده .

وأما قيصر فسأل أبا اسفيان عما سأل ثم قرأ كتاب رسول الله ه صلى الله عليه و سلم ثم خلا بدحية الكلمي و قال: إنى لاعلم أن صاحبكم نبي مرسل، و أنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، و لكن أخاف الروم على نفسي و لو لا ذاك لاتبعته ، و لكن اذهب إلى ضغاطر الاسقف فاذكر له أمر صاحبكم و انظر ما ذا يقول ، فجاء دحية و أخبره بما جاء به من رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى هرقل و بما يدعو إليه ، فقال ضغاطر": ١٠ صاحبك و الله نبي مرسل! نعرفه بصفته و بجده في كتابنا باسمه، ثم دخل فألتى ثيابا كانت عليه سوداء و لبس ثيابا بيضا ثم أخذ عصاه و خرج على الروم و هم فى الكنيسة فقال للروم: إنه قد أتانا كتاب من أحمد يدعو فيه إلى الله، و إنى أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا عبده و رسوله، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد و ضربوه حتى قتلوه، فرجع دحية إلى هرقل ١٥ و أخبره الحبر ، قال : قلت لك \* : إنا نخافهم على أنفسنا فضغاطر كان

<sup>(</sup>۱) فى ف « أبو » كذا (۲) من الطبرى ، و فى ف : سقاطر \_ كذا (۲) من الطبرى ، و فى ف : سقاطر \_ كذا (۵) من الطبرى ، و فى ف : صنفاطر (٤) كذا فى ف ، و فى الطبرى : أحمد (۵) من الطبرى ، و فى ف : لكم .

و الله [أعظم - ] عندهم و أجوز قولا مي .

و أما النجاشي فكان "كتابه و من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة ، سلم أنت ، فانى أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن "العزيز الجبار المتكبر"، و أشهد أن عيسي روح الله الله ألقاها إلى مريم البتول الطيبة / الحصينة أفملت بعيسي ، فخلقه من روحه و نفخه كما خلق آدم ييده و نفخه ، و إنى أدعوك إلى الله "، وقد بعثت اليك ابن عمى جعفرا " و معه نفر " من المسلمين ، فدع "التجبر فانى أدعوك إلى الله " و قد " بلغت و نصحت "افاقبل نصيحتي " التجبر فانى أدعوك إلى الله " و قد " بلغت و نصحت "افاقبل نصيحتي "

<sup>(</sup>۱) زيد من الطبرى (۲) و في الطبرى: ... قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب و أصحابه و كتب معه كتابا بسم الله الرحم الرحم (۳) في الأصل «فكانه» (٤) من الطبرى ، و في نسخة من «الاضم » كذا ، و في ف «الاصخم » (٥ – ٥) ليس في الطبرى (٦) زيد في الطبرى: بن صبح (٧) من الطبرى ، و في ف : البتولة كذا (٨) التصحيح من الطبرى ، و في ف «الحصيونة » (٩) زيد في الطبرى دو حده لا شريك له و الموالاة على طاعته و أن تتبعني و تؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله » (١٠) من الطبرى ، و في ف : بعث (١١) من الطبرى ، و في ف جعفر (١٢) و زيد بعده في الطبرى: و دع . جعفر (١٢) و زيد بعده في الطبرى: و حنو دك (١٥) زيد بعده في ف : و قد بعثت إليك ابن عمى ، و لم تكن الزيادة في الطبرى و قد من تانفا غذفناها (١٦) في الطبرى: فقد (١٤) في الطبرى:

و السلام على من اتبع الهدى ، فقرأ النجاشي الكتاب وكتب جوابه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم • بسم الله الرحم. إلى محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم' ، من النجاشي "الأصحم بن أبجر" ، سلام عليك يا نبي الله و رحمة الله و تركاته [ من الله ـ " ] الذي لا إلــه إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، أما بعد فقيد بلغني ً كتابك يا رسول الله ه فَمَا ۚ ذَكُرِتُ مِن أَمِ عِيسَى فُورِبِ السَّاءِ وَ الْأَرْضُ أَنْ عَيْسَى لَا ۖ تُولِدُ على ما [ذكرت ثُفُروقاً ، إنه كما - "] قلت ، و لقد " عرفنا ما بعثت " به إلينا ، و قد قرينا ۗ ان عمك و أصحابه . و أشهد ' أنك رسول الله 'صلى الله عليه و سلم' صادقًا مصدقًا ، و قد [بايعتك و ٣٠] بايعت ان عمك و أسلمت على يديه لله رب العالمين، و بعثت إليك بابني ''أرها بن الأصحم''، فإني ١٠ لا أملك إلا نفسي ، و إن شتت [ أن – ٣] آتيك ١٢ يا رسول الله فعلت ١٣.، فاني أشهد أن ما تقوله ١٠ حق – و السلام عليك يا رسول الله! فخرج ابنه في ستين نفسا من الحبشة ١٠ في سفينة البحر ، فلما توسطوا و لججوا ١٦ أصابتهم شدة و غرقوا كلهم٣٠ .

<sup>(1-1)</sup> ليس في الطبرى (1-1) التصحيح من الطبرى ، و و تع في ف «الاضم بن نجوى » مصحفا (1-1) زيد من الطبرى (1-1) من الطبرى ، و في ف «ابلغنى » كذا . (1-1) من الطبرى ، و في ف « عا » (1-1) في الطبرى ، و في ف « عا » (1-1) في الطبرى ، و في ف « قر بنا» (1-1) من الطبرى ، و في ف « قر بنا» (1-1) من الطبرى ، و في ف « او ما ابن الاضخم » (1-1) من الطبرى ، الطبرى : فأشهد (1-1) من الطبرى ، و في ف « او ما ابن الاضخم » (1-1) من الطبرى و في ف « الحبت » مصحفا (1-1) أي الطبرى ، و وقع في ف « الحبت » مصحفا (1-1) أي ركبو ا اللجة أي معظم الماء ، و في ف : لحجو ا – كذا (1-1) راجع الطبرى (1-1)

و أما المقوقس فأهدى [ إلى ] وسول الله صلى الله عليه و سلم أربع جوار فيهن مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك سائر الملوك أهدى إليه الهدايا فقبلها رسول الله صلى الله عليه و سلم، كان يقبل الهدية و يثيب عليها .

ثم كانت غزوة خيبر

خرج رسول الله صلى الله عليسه و سلم فى بقية المحرم الل جير، و استعمل على المدينة سباع بن تُحرُف طة الغفارى و قدم عينا له ليجيئه بالخبر، و أخرج من نسائه أم سلمة، و خرج على الأموال بجيشه فلا يمر بمال إلا أخذه و يقتل من فيه و [يفتتحها- أ] حصنا حصنا، فأول ما أصاب ١٠ منها حصن ناعم / تم حصن الصعب بن معاذ أثم حصن القموص المحمول بن معاذ ألى حصنهم الوطيع فلما [ افتتع \_ ^] رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى حصنهم الوطيع و السلالِم و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا "أصبح قوما أو غزا"

<sup>(</sup>۱) من سنة سبع ، كا صرح به الطبرى (۲) في الطبرى « استخلف » (۳) في « مجيسه » كذا (٤) زيد من الطبرى، وفي ف « باما » كذا (٥) وفي الطبرى « فكان اول حصونهم افتتح حصن ناعم و عنده قتل مجود بن مسلمة ألقيت عليه رسى منه فقتله (٦) في ف «معاد» و زاد في الطبرى «و ما بخبر حصن كان أكثر طماما و ودكا منه » (٧) في ف: الغموص \_ كذا ، و في الطبرى: ثم القموص حصن ابن أبي الحقيق و أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا منهم صفية بنت حي بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق و ابنتي عم طما \_ النخ (٨) زيد من الطبرى (٩-٩) زيد في ف «و» وريد في الطبرى: لا من حصونهم ما افتتح و حاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصنهم الوطيح و السلالم وكان آخر حصون غيبر افتتح حاصر هم رسول الله بضع عشرة ليلة » . و السلالم وكان آخر حصون غيبر افتتح حاصر هم رسول الله بضع عشرة ليلة » .

الم أيخر عليهم حتى يصبح فان سمع أذانا أمسك، و إن لم يسمع أذانا أغار، فلما أصبح رسول اقد صلى اقد عليه وسلم استقبلهم عمال خيعر بمساحيهم و مكاتلهم، فلما رأوا النبي صلى اقد عليسه و سلم و الجيش قالوا: محد و اقد و الخيس ا و أدبروا هرابا، فقال رسول اقد صلى اقد عليه و سلم: اقد أكبر الخرب خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة ه قوم فساء صباح المتدرين الخرج مرحب اليهودي من الحصن يرتجز و يطلب البراز، فقال رسول الله صلى اقد عليه و سلم: من لهذا؟ افقال محمد ابن مسلمة الأريا وسول اقد الله فلما دنا أحدهما من صاحبه بادر مرحب السيف، فاتقاه محمد بن مسلمة بدرقته ، فوقع سيفه فيها و عضت به الدرقة فأمسكت ، فضربه محمد بن مسلمة فقتله ، ثم بعث رسول اقد ١٠ الدرقة فأمسكت ، فضربه محمد بن مسلمة فقتله ، ثم بعث رسول اقد ١٠ الدرقة فأمسكت ، فضربه محمد بن مسلمة فقتله ، ثم بعث رسول اقد ١٠ الدرقة فأمسكت المنازية و المشه الم نع بعده و في ف « اذا سالم

(1-1) و في من الضحيح « لم يقر بهم» و بهامشه «لم يغربهم» و في ف « اذا سالم يقر عليهم » (٧) زيد في الطبرى: و يقول: .

قد علمت خير أنى مُرْحَبُ شاكى السلاح بطل عِرَّبُ أطن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث اقبلت إنَّعرَّب كان حماى المحلمي لا يُقرب

 صلى الله عليه و سلم رجلًا يقاتل فمر و رجع و لم يكن فتحاً ، ثم بعث آخر يقاتل فمر و رجع و لم يكن فتحا، و حمى الحرب بينهم و تقاعسواً، فقال الني صلى الله عليه و سلم: لاعطين الرايسة غدا ، رجلا يحب الله و رسوله ا

(١) في ف در جالا ، كذا (٢) زيد في الطيرى «ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر ىرتېز و يقول:

> قد علمت خير أنى ياسرٌ شاكُ السلاح بطل مُغــاورُ إذا الليوث أقبلت تبادر وأحجمت عن صولي المغاور إن حماى فيه موت حاضر

. . . عن هشام بن عروة أنَّ الزبير بن العوام خرج إلى ياسر نقسالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله ؟ قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله ! نَفُرِجِ الزبر وَهُو يَقُولُ :

> قد علمت خيبر أبي زيّارٌ ﴿ قرم لقوم غير نِكُس فرَّارُ ان حُماة المحد و ابن الأخيار ياسر لا يغررك جم الكفار فجمعهم مثل السراب الحرار

> > ثم التقيا فقتله الزير » .

(٣) في ف « تكاعسوا » كذا (ع) وفي الطبرى برواية بريدة الأسلمي « قال: لما كان حن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم اللواء عمر من الخطاب و نهض من نهض معه من النــاس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول اقه صلى اقه عليه وسلم بجبنه أصحابه و يجبنهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأعطين اللواء غدا .... و فيه برواية بريدة أيضا « قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة فيلبث اليوم و اليومين لا يحرج ، فلما نزل رسول أفه صلى أفه عليه و سلم خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس و أن أبا بكر أخذ راية = وبحه

و يحبه الله و رسوله! ايفتح الله على يديه، ليس بفرار، فلما أصبح دعا علما او هو أرمد، فتفل في عينيه آفرأ، ثم قال: خد هذه الراية و اقبض بها حتى يفتح الله عليك، فحرج على يهرول و المسلمون خلفه حتى ركز رايته في رضم من حجارة. فاطلع عليه يهودي من رأس الحصن و قال: من أنت؟ فقال: أنا على من أبي طالب، فقال اليهودي: علوتم و ما أنزل على موسى ا فقال: أنا على من أبي طالب، فقال اليهودي: علوتم و ما أنزل على موسى ا فلم يزل على بقاتل حتى سقط ترسه من يده، ثم تناول بابا صغيرا كان عند الحصن فاترس به، فلم يزل في يده و هو يقاتل حتى فتح الله عليه، عند الحصن فاترس به، فلم يزل في يده و هو يقاتل حتى فتح الله عليه،

= رسول الله ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول، ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله فقال: أما و الله لأعطينها غدا رجلا . . . ه .

(۱ - ۱) في الطبرى « فلما كان من القلم تطاول لها أبو بسكر و عمر فدعا عليا » و في رواية من الطبرى « فتطاولت لها قريش و رجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك . . . » (۲ - ۲) في الطبرى « و أعطاه اللواء و نهض معه من الناس من نهض قال: فلقى أهل خير فاذا مرحب رتجز و يقول :

قد عامت خير أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تلهب

فاختلف هو و على ضربتين فضربه على على هامته حتى عض السيف منها بأضراسه و سمع أهل العسكر صوت ضربته فما تتام آخر الناس مع على عليه السلام حتى فتح الله له و لهم » (م) في النهاية: لما ثرلت « و اندر عشيرتك الاقربين» اتى رضمة جبل، هي واحدة الرضم و الرضام و هي دون الهضاب، و قيل: صحور بعضها على بعض .

(۱) في الطبرى اله وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خير في حصنيهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة الالهام الطبرى، وفي الأصل الله عقن الله وفي الطبرى الله الله الله الله الله على الله على الله على الله وسلم قد حاز الأموال كلها الشق و نظاة و الكنية و جميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين ، فلما سمع بهم أجل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله ميل الله عليه وسلم يسألونه أن يسرهم و يحقن دماه هم هم و يخلو الأموال فعل الموال فعل الموال فعل الموال فعل الله و الطبرى « و كان فيم شي بينهم و بين رسول الله في ذلك عيصة ابن مسعود أخو بني حارثة الله إلى أزيد في الطبرى « و أعر لها الله و الطبرى « في الطبرى « و أنا إذا شئنا أن نحوجكم أخر جناكم » . الله في الطبرى « في الطبرى ، وفي ف « عيصته » خطأ (١) في ف: يسرهم – كذا . (٨) التصحيح من الطبرى، وفي ف « عيصته » خطأ (١) في ف: يسرهم – كذا . (١٠) في ف « عالمة أهل فدك على مثل ذلك فكانت خير فينا السلمين ، وكانت فدك خالهة لرسول الله على الله عليه و سلم » .

و سلم خالصة، و ذلك أنه لم يُوجَف عليها بخيل و لا ركاب، و قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر على ألف و ثمانمائة سهم، وكان الرجال بها ألفا ً و أربعائة و الفرس ما تني فرس. فقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسها له ، و للرَّ جلَّ سهما ، فكان للا فراس أربعها ته و لركابها ، ، و لرجالهم، ألف و أربعهائة سهم، و كان سهم رسول الله صلى الله عليه ه و سلم مع عاصم بن عدى ؛ ثم أطعم رسول الله صلى الله عليه و سلم رجالا مشوا بين رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين أهل فدك في الصلح ، و أعطى محيَّصة بن مسعود ثلاثين وسقا من شعير و ثلاثين وسقا من تمز، و قسم •سهم ذوی° القربی من خیبر علی بی هاشم و بنی المطلب؟ فکانت قسمة خيبر على ما وصفناً . وكانت صفية ا بنت حيى بن أخطب فى السبى ، أخرجوها ١٠

<sup>(</sup>١) من السيرة ٢ / ٢٤٨ و في الأصل « يوحف » ، و في الطبري: « لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل و لا ركاب » ( + ) في ف: الف \_ كذا ( - ) أي الراجل . (٤-٤) و في ف: لجمالهم ـ كذا ، و في السيرة: وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ألف سهم و ثمانمائة سهم برجالهم و خيلهم، الرجال أربع عشرة مائة و الحيل مائتا فرس ، فكان لكل فرس سهمان و لفارسه سهم ، و كان لكل راحل سهم ، فكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة رجل فكانت نمانية عشر سهاجمع » ( ٥ - ٥) في ف: بينهم ذي - كذا (٦) و في الطبرى ﴿ عَنَ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : لَمَا فَيْتِحَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمُ القموص حصن ابن أبي الحقيق أتى رسول الله بصفيـة بنت حيى بن أخطب و بأخرى معها فمر يها بلال و هو الذي جاء بها على قتلي من قتلي يهود ، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها و حثت التراب على رأسها ، فلما رآها رسول الله قال: أغربوا عنى هذه الشيطانة ، و أمر بصفية فحيزت خلفه و ألمّى عليها =

من حصن القنوص"، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفيه . و سئل ريمول الله صلى الله عليه و سلم عن آنية المشركين، فقال: اغبهلوها و كلوا فيها و أطعموا، و أطعم رسول الله صلى الله عليه و سلم تسعاً من نسائه اللاتي توفي و هن عنده تسعياتة وسق ممر و من القمح ماتة و ثمانين ه وسقا . فلما فرغوا من الغنائم و قسمها أكل المسلمون لحوم الحمر الإهلية [ فأمر مناديا فنادي في الناس: إن الله و رسوله ينهيانكم - " ] عن المتعة ، و أمر بالقدور أن تـكفأ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم خطيباً فقـال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يستى ماهه زرع غيره - يعنى إتيان الحبائل من السبايا، و لا يحل لامرى يؤمن بالله ١٠ واليوم الآخر أن يصيب امرأة 'ثيبا من السي عتي يستبرئها ، و لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر / [ أن - ٣] يبينع مغنما " حتى يقسم ، و لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يركب دابة من غنيمة المسلمين حتى إذا أعجفها ردما فيها ؛ و لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده ؛ ثم اطمأن الناس . و أهدت٬ زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم لرسول الله

رداؤه ، نعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه» . مر. الطبرى ، و في ف « الغموص » (ع) في ف: تسعة (ع) من صحيح البخاري ٧ /٤٠. و و و و و و الأصل « و » (٤ ــ ٤) من مسند الإمام أحد ، و في الأصل: ثيب من السيب (ه) زيد من السرة (٦-٦) التصحيح من السيرة . و في ف « بيع مغنما » (٧) في ف « اهترت » خطأ ، وفي البخاري = (٤)

صلى الله عليه و سلم شــاة مصليّة و أكثرت فيها من السم، فلما وضعته بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن هذا العظم يخبرني؟ أنه مسموم! ثم دعاها ً فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت : إن كان ملكا استرحت منه , و إن كان نبيا فسيخبر؛ فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم، و كان ه بشر بن البراء بن معرور يأكل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأكل منها قطعة و كان ذلك سبب موته .

## و قتل من المسلمين بخيبر

ربيعة بن أكثم بن سخبرة \* و ثقف بن عمرو بن سميط \* و رفاعة بن مسروح و عبد الله بن الهبيب و مسعود بن قيس بن خلدة و محمود بن ١٠ مسلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة و أبو الضياح من ثابت بن النعمان بن أمية و مبشر بن عبد المنذر بن الزنبر " بن [ زيد بن - ١١ ] أمية بن سفيان بن الحارث و الحارث بن حاطب و عروة بن مرة بن سراقة ، ، `` أوس بن

اهدیت آرسول الله صلی الله عایه و سلم » .

<sup>(</sup>١) من السيرة ، و في ف « هذه » (٢) في السيرة « ليخبر ني » (٣) في السيرة «دعا بها » (٤) في السيرة «صغيرة » كذا \_ راجع الإصابة (٠) ليس في السيرة « بن سميط» (٦) من السيرة، و في ف و الذهيب ، (٧) زيد في السيرة وسعد بن ، (٨) في السيرة ٧/ ٢٤٤ « ابوضياح» وفي ف « ابو الصياح » كذا بالصاد المهملة (٩) من السيرة ، وفي ف « اكية » كذا (١٠) التصحيح من الإصابة ، وفي ف «الزبير». (١١) زيد من الإصابة (١٢) من السيرة، و في ف ه بن ، خطأ .

القائد و أنيف بن حبيب و ثابت بن أثلة و عمارة بن عقبة بن حارثة ابن غفار و بشر بن البراء بن معرور، و كان سبب موته أكله مر الشاة المسمومة .

و عند فراغ المسلمين من خيبر قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: و الله! ما أدرى بأى الآمرين أنا أشد فرحا بفتح خيبر أو قدوم جعفر! شم قام إليه فقبل ما بين عينيه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم سار إلى وادى القرى، فحاصر أهله ليالى و مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غلام له أهداه رفاعة ابن زيد الجذامى ، فبينا هو يضع رحل رسول الله صلى الله عليه و سلم الذ أتاه سهم غرب فقتله ، فقال المسلمون: هنيئا له الجنة! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه و سلم: كلا و الذي نفسي بيده! إن شملته الآن تحترق عليه في النار ، و كان غلّها من في المسلمين ، فسمعها رجل من أصحاب رسول الله في النار ، و كان غلّها من في المسلمين ، فسمعها رجل من أصحاب رسول الله

صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله ا أصبت شراكين لنعلين لى ا ا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يبدلك الله مثلها فى النار .

<sup>(</sup>۱) في السيرة « الفائد » و في ف « القائدة » و التصحيح من الإصابة ، و فيه : و قيل : ابن فاتك و ابن الفاكه (۲) من السيرة ، و في ف « خبيب » (۳) من السيرة ، و في ف « خبيب » (۳) من السيرة ، و في ف « وائلة » (٤) التصحيح من الطبرى م/٢٥: و في ف « ليال » كذا .
(٥) من الطبرى : و في ف « الجزامي » كذا بالزاى (٢) و في الطبرى «لتحرق » (٧) كذا في ف ، و في المغازى ٢/٠٠٠ « فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم بشراك أو بشراكين فقال النبي صلى الله عليه و سلم : شراك من نار أو شراكان من نار » .

ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج بن علاط السلمي وقال: يا رسول الله! إن آلنا مالا بمكة فأذن لي ، فأذن له ، فقال: يا رسول الله! وأن أقول ؟ قال: فقل ، قدم الحجاج بمكة و إذا قريش بثنيسة البيضاء بستمعون الاخبار ، وقد بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إلى خير ، وقد كانوا عرفوا أنها آ كثر أرض الحجاز ه كريفا و منعة و رجالا ، فلما رأو ، قالوا: يا احجاج ! أخرنا افانه قد بلغنا أن القاطع سار إلى خير . فقال الحجاج : عندى من الحبر ما يسركم ! فالوا: ما هي يا حجاج " ؟ فقال: هزم هزيمة لم تسمعوا " بمثلها قط " وأسر قالوا: ما هي يا حجاج " ؟ فقال: هزم هزيمة لم تسمعوا " بمثلها قط " وأسر قالوا: ما شي يا حجاج " ؟ فقال: هزم هزيمة لم تسمعوا " بمثلها قط " وأسر قالوا: ما هي يا حجاج " ؟ فقال: هزم هزيمة لم تسمعوا " بمثلها قط " وأسر قالوا: ما في يا حجاج " ؟ فقال : هزم هزيمة لم تسمعوا " بمثلها قط " وأسر أنه فقالوا: لن " نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه " بين أظهرهم

<sup>(</sup>۱) زيد في السيرة «ثم البهزى» (٢-٢) في السيرة « لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شببة بنت أبي طلحة و كانت عنده له منها معرض بن الحجاج و مال متفرق في تجار أهل مكة فأذن لي يا رسول اقه» (٣) في السيرة «إنه لا بدلي من أن أتول». (٤ - ٤) في السيرة « قال الحجاج : فحرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالا من قريش » (٥) زيد في السيرة « و يسألون عن أمر رسول الله صلى اقه عليه و سلم » (٦-٣) في السيرة « قرية » (٧ - ٧) التصحيح من السيرة ، وفي ف « ريعا و سعة » كذا (٨) زيد في السيرة « فهم يتجسسون الأخبار و يسألون الركبان » (٩) في السيرة « رأوني » (١٠ - ١) في السيرة « لحجاج و يسألون الركبان » (٩) في السيرة « رأوني » (١٠ - ١) في السيرة « لحجاج ابن علاط قال: و لم يكونوا علمو ا باسلامي عنده ـ و اقه الخبر أخبرنا يا أبا عد » . (١١) في السيرة « قال: قال: فالتبطوا بجنبي ناقي يقولون: إنه يا حجاج » (١٠) من السيرة ، وفي ف « لم يسمعوا » (١٠) زيد في السيرة « و قتل أصحابه قتلا لم تسمعوا السيرة « و قتل أصحابه قتلا لم تسمعوا السيرة « وفي ف « لم يسمعوا » (١٠) وفي ف « اسر » (١٠) في السيرة « و لا » (١٠) في السيرة « وفي ف « له يونه ف « اسر » (١٠) في السيرة « لا » (١٠) في السيرة « وفي ف « اسر » (١٠) في السيرة « وفي ف » السيرة « وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا السيرة « وفي ف « اسر » (١٠) في السيرة « وفي ف « اسر » (١٠) في السيرة « وفي ف » اسر » (١٠) في السيرة « وفي ف » اسر» (١٠) في المربرة ولي ف « اسر» (١٠) وفي في السيرة (١٠) وفي في المربرة ولي في السيرة (١٠) وفي في المربرة (١٠) وفي في السيرة (١٠) وفي

بمن كان قلل من رجالهم ؟ "فقاموا و صاحوا بمكة: جاءكم الحدر و هذا عدد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم ، فقال الحجاج: أعينوني على مالى بمكة [و-ن] على غرمائي ، فائي اقدم خير فأصيب من في م محمد و أصحابه قبل أن يسبقي التجار ا ، فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل حتى وقف على جنب الحجاج بن علاط ا ، قال : يا حجاج ! ما هذا الخبر الذي جئتنا به ؟ قال : و هل عند ك حفظا لما ا وضعت عند ك ؟ قال : نعم ، قال : استأخر عنى حتى القال على خلاء ا فانى في جمع مالى كما ترى ، فانصرف ا ، حى عنى حتى القال على خلاء ا فانى في جمع مالى كما ترى ، فانصرف ا ، حى فقال : احفظ على حديثى الخباج من جمع الماله المال أفعل ، قال : و الله ا إنى فضل الطلب المنا و الله ا إنى العباس فقال : احفظ على حديثى الأنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب القال : أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا المنا المنا أفعل ، قال : و الله ا إنى أخشى الطلب المنا الم

(۱) في السيرة «أصاب» (۲) ريد في السيرة «قال» (٤) من السيرة، و في د ينتظرون» (٤) زيد في السيرة «فيتصل بين أظهركم» (٥) زيد في السيرة «بخيع» (٢) زيد من السيرة (٧) في السيرة «فالي أريد أن» (٨) في السيرة «فال . . . قال ابن إسحاق قال: فقاموا لجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به ، قال: وجثت صاحبتي فقلت: مالي ؟ وقد كان لي عندها مال موضوع لعلى ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني النجار قال » (١٠) من السيرة ، وفي ف « يستفني» (١٠) زيد في السيرة « إلى ما هناك» (١٠) زيد في السيرة « إلى السيرة ، و في ف « خلى » (١٠) كذا في ف ، السيرة ، و في ف « خلى » (١٠) كذا في ف ، وفي السيرة « فانصر ف عني حتى أفر غ » (١٠) من السيرة ، و في ف « جمع » . السيرة « فانصر ف عني حتى أفر غ » (١٠) زيد في السيرة « وا أبا الفضل» . (١٠) في السيرة « كل شيء كان لي بمكة » (١٠) زيد في السيرة « يا أبا الفضل» .

ركت ان أخيك عروسا على ابنة ملكهم صفية بنت حي، و لقد افتتح خبرا فصارت له و لاصحابه ، قال : ما تقول يا حجاج ! قال : إي و الله ! فاكتم على ثلاثًا"، و لقد أسلت و ما جئت إلا لآخذ مالي فرقا [من \_"] أن أغلب عليه فاذا مضي ملاث فأظهر أمرك فان الأمر و الله على ما تحب ا ثم خرج الحجاج بماله ، فلما كان اليوم الثالث من خروجه لبس ه العباس حلة و تخلق و أخذ عصاه ثم خرج حتى طاف بالكعبة ، / فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل! هذا و الله التجلد لحر المصيبة! قال: كلا و" الذي حلفتم به ا لقد افتتح محمد خيبر و أصبح عروسا على ابنة ملكهم و أحرز^ أموالهم و ما فيها"، قالوا: من جاء " بهذا الحبر؟ قال: الرجل الذي جاءكم بما جاءكم به و لقد دخل عليكم و أخذ" ماله و انطلق" فلحق برسول الله ١٠ صلى الله عليه و سلم ليصحبه و يكو بن ١٠ معه ؛ [ قالوا : يا لعباد الله -" ] انفلت عدو الله، "أو الله لو علمنا لكان إنا و له شأن " ا فلم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك .

140 ب

و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجوعه من خيبر إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) زيد في السيرة « و انتثل ما فيها » (۲-۲) كذا ، و في السيرة «عني » (٣) زيد من السيرة (٤) في السيرة « مضت » (٥) من السيرة ، و في ف و ثلاثا » كذا . (٢) زيد بعده في السيرة « ألقه » (٧) في السيرة « ترك » (٨) من السيرة ، و في ف د احوز » (٩) زيد في السيرة و فأصبحت له و لأصحابه » (١٠) في السيرة « حادك » (١١) في السيرة « فأخذ » و زاد قبله « مسلما » (١٠) في السيرة « ليلحق بمحمد و أصحابه فيكون » (١٠) زيد في السيرة « اما » (١٤) مرب السيرة ، و في ف « شانا » خطأ .

ورل بعض المنازل ثم قال: من يكلونا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا وسول الله افرل وسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس و ناموا، و قام بلال يصلى فصلى ما شاه الله أن يصلى ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه ، فغلبته عيناه فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أول أصحابه هبا فقال: ما ذا صنعت يا بلال افقال: يا رسول الله اخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك ، قال: صدقت ، ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيره غير كثير ثم أناخ فتوضاً و توضاً الناس معه ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ، فلما سلم أقبل على الناس فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا و ذكر تموها فان الله يقول: " أقم الصلواة لذكرى " " ...

المن من قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و ابو هريرة أسلم و قدم المدينة و النبى صلى الله عليه و سلم بخير و عليها سباع بن عرفطة الغفارى فصلى مع سباع الغداة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعه يقرأ (ويل للطففين الذين اذا اكتالوا " - الآية و كان عمرو بن أمية الضمرى خطب أم حبيبة بنت أبى سفيان إلى النجاشى لرسول الله أمية الضمرى خطب أم حبيبة بنت أبى سفيان إلى النجاشى لرسول الله أمية الضمرى خطب أم حبيبة بنت أبى سفيان الى النجاشى لرسول الله أمية الشعليه و سلم و هم بأرض الحبشة حيث حمل كتاب النبى صلى الله

<sup>(</sup>۱) في الطبرى « قال: لما انصرف رسول الله صلى الله و سلم من خير و كان بيعض الطريق قال من آخر الليل: من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام . . . » . (۲) من الطبرى ، و في ف د العنزة » (۳) في الطبرى « مس الشمس » (٤) في الطبرى « هب مر . . نومه » (٥) من الطبرى » و في ف « إذ » (٦) سورة ٢٠ آية ١٤ (٧) من الهامش ، و في متن الأصل « مع » (٨) سورة ٣٨ آية ٢ . علم

عليه و سلم، فزوحها النجاشي من رسول الله صلى الله عليه و سلم على مهر أربعهائة من عده، و كان الذي زوجها خالد بن سعيد بن العاص و بعثها النجاشي مع من بق من المسلمين بأرض الحبشة إلى المدينة في سفينتين بق فلما بلغوا الجار' ركبوا الظهر / حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه ٢٧ الف و ملم عند انصراف من خير' و و دد رسول الله صلى الله عليه و سلم ٥ ه

(۱) بتخیف الراء و هو الذی تجیره أن یضام ، مذینة علی ساخل بحر القلزم: بینها و بین المدینة یوم و لیلة . . . . و هی فرضة ترفأ إلیها السفن من أرض الحبشة و مصر و عدن و الصین و سائر بلاد الهند \_ معجم البلدان .

(٣) وفي الطبرى ١٩/٠ ه عن عد بن عمر قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي لير وجه أم حبيبة بنت أبي سفيان و يبعث بها إليه مع من عنده من المسلمين ، فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة يخبرها بخطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها جارية له يقال لها أبرهة ، فأعطتها أوضاحا لها و فتخا سر ورا بذلك ، و أمرها أن توكل من يزوجها ، فوكلت خاله بن سعيد بن العاص فزوجها ، فطلب النجاشي على رسول الله صلى الله عليه و سلم وخطب خاله فأنكح أم حبيبة ثم دعا النجاشي بأر بعيائة دينار صداقها فدفعها إلى خاله بن سعيد ، فلما جاءت ثم حبيبة تلك الدنانير ، قال: جاءت بها أبرهة فأعطتها حسين مثقالا و قالت: كنت أعطيتك ذلك وليس بيدي شيء وقد جاء الله عز و جل بهذا ، فقالت أبرهة و أمرني الملك أن لا آخذ منك شيئا و أن أرد إليك الذي أخذت منك فردته و أنا صاحبة دهن الملك و ثيابه و قد صدقت عدا رسول الله صلى الله عليه و سلم و آمنت به ، و حاجي إليك أن تقرئيه مني السلام ! قالت : نعم ، و قد أمر الملك فسلم يراه عليها و عندها فلا ينكره ؛ قالت أم حبيبة : نخر جنا في سفينتين و بعث عندهن إسلم ينه و بايد عليه و معنه عنده و سلم يراه عليها و عندها فلا ينكره ؛ قالت أم حبيبة : نخر جنا في سفينتين و بعث عندهن إسلم يراه عليها و عندها فلا ينكره ؛ قالت أم حبيبة : نخر جنا في سفينتين و بعث عنده و سلم يراه عليها و عندها فلا ينكره ؛ قالت أم حبيبة : نخر جنا في سفينتين و بعث عد

ابنته على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الآول ، و قدم عمرو بن العاص زائرا لرسول الله صلى الله عليه و سلم و مسلما عليه من عند النجاشي وكان قد أسلم بأرض الحبشة و معه عثمان بن طلحة العبدري" و خالد بن الوليد ابن المفيرة .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بشير بن سعد " سرية إلى بني مرّة في ثلاثين رجلا فقُتلوا و رجع وحده إلى المدينة .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر الصديق سرية إلى نجد و معه سلمة بن الأكوع ·

و بعث "صلى الله عليه و سلم غالب بن عبد الله الليثى إلى بنى الملوح

د مضان في مائة و ثلاثين و رجلا فأغاروا عليهم و استاقوا النعم

= معنا النواتى حتى قدمنا الحارثم ركبنا الظهر إلى المدينة فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بخير فحرج من خرج إنيه و أقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فد خلت إليه فكان يسائلني عن النجاشي، و قرأت عليه من أبرهة السلام فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ؛ ولما حاء أبا سفيان ترويج الني صلى الله عليه وسلم أم حبيبة قال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه » .

(1) أى زينب وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم ، تروجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع العبشمي و أمه هالة بنت خويلد ، هاجرت مع أبيها و أبى زوجها أن يسلم ولم يقرق النبي صلى الله عليه وسلم ــ راجع الإصابة (٢) و في ف « الغنوى » و التصحيح من الإصابة و الثقات (٣) من الطبرى ، و في ف « سعيد » .

۲ (۲) و الشاء

و القياء أو جاءوا بها إلى المدينة، و ندروا لخروج العدو خلفهم، فجاء السيل و حال الوادى بينهم و بين المسلمين، و رجعوا إلى المدينة بالغنائم.

مم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب سرية فى ثلاثين رجلا إلى أرض هوازن فخرج ، معه بدليل من بنى هلال، فكانوا يسيرون بالليل و يكمنون بالنهار حتى المسلكوا هوازن و ندر القوم هو هربوا، و لم يلق عمر كيدا ثم رجع .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بشير بن سعد إلى جِنابِ فى شوال معه تُحسيل بن نويرة مناصابوا نعيا ، و انهزم جمع عيينة بن حصين إلى المدينة . .

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى ف « الشاة » كذا (۲ - ۲) فى الطبرى « و حدروها » .

(٣) وقع فى ف « لمخزوج » كذا مصحفا (٤) كذا ، و فى الطبرى « إلى عجز هوازن بتربة » (٥ - ٥) كذا فى ف ، و فى الطبرى « بدليل له » (٢ - ٢) كذا فى ف ، و فى الطبرى « بدليل له » (٢ - ٢) كذا فى ف ، و فى الطبرى « فأتى الخبر هوازن » (٧) وقع فى ف « الجبار » مصحفا عن « جناب » و فى الطبرى « الأشجى و كان دليل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خيبر ، قدم على الذي صلى الله عليه و سلم فقال : ما وراهك ؟ قال : تركت جمعا من غطفان بالجناب قد بعث إليهم عينة ابن حصن ليسيروا إليكم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمعه الدليل حسيل بن نويرة » (٩) و فى الطبرى زيد بعده « و شاء و لقيهم عبد لمينة بن حصن فقتلوه ثم لقوا جمع عينة فانهزم فلقيه الحارث بن عوف منهزما لمينة بن حصن فقتلوه ثم لقوا جمع عينة فانهزم فلقيه الحارث بن عوف منهزما فقال : قد آن لك يا عينة أن تقصر عما ترى » (١٠) و فى السيرة « قال ابن إسحاق : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهرى ربيع و حادين و رجبا و شعبان و رمضان وشو الا يبعث فيها بين ذلك من =

منم أراد رسول أقه صلى الله عليه و سلم أن يعتمر فى ذى القعدة عمرة القضاء الما فاتهم من العام الأول من عمرة الحديبية و عزم أن ينكح ميمونة فبعث أبا رافع و رجلا من الانصار من المدينة إلى ميمونة ليخطبها له ثم أحرم و ساق سبعين بدنة فى سبمائة رجل، و استعمل على المدينة فى سبمائة رجل و استعمل على المدينة مناجية بن جندب الاسلمى ، و تحدثت قريش أن محمدا و أصحابه فى عسر و جهد و حاجة ، فقدم صلى الله عليه و سلم مكه و عبد الله بن رواحة أخذ يخطام ناقته / [ يقول - ن ] :

۱۷/ ب

خلوا بني الكفار عن سيبله خلوا فىكل الحير فى رسوله
يا رب إنى مؤمر بقيله اعرف حــق الله فى قبوله
على تنزيلــه كا قتلناكم على تنزيلــه
عنوة مراياه صلى الله عليه وسلم » .

(۱) و فى الروض و يقال عمرة القصاص ، و هذا الاسم أولى بها لقوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص » (۲) فى ف « عز » . (۳-۳) كذا فى ف ، و فى السيرة « قال ابن هشام : و استعمل على المدينة عويف ابن الأضبط الديل » و فى الإصابة « قال ابن الكلبى : أسلم عام الحديبية ، و قال عيره : كان النبى صلى الله عليه و سلم استخلفه على المدينة فى عمرة الحديبية ، و حكى البلاذرى ذلك قال و قبل : أبو ذر ، و قال ابن ماكولا : استخلفه لما اعتمر عمرة القضية ، قال و يقال فيه : عوث سم بمثلثة بدل الفاء اه » (٤) زيد من سيرة ابن هشام : و قد سقط من ف (٥) من السيرة ، و فى ف « بنو » (٢) من السيرة ، و فى ف « بقبه » خطأ .

ضرباً يزبل الهام عن مقيله و يذعل الخليل عن خليله

و اصطفت تربش عند دار الندوة لينظروا إليه و إلى أصحابه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد اضطبع بردائه و أخرج عصده اليمنى و قال: رحم الله امراً أراهم اليوم من نفسه قوة ! ثم استلم الركن فجب ثلاثا و مشى أربعا ، و خب المسلمون معه ، و استلم الركن ، و هرول ، بين الصفا و المروة ليرى المشركون ، أن به قوة ، ثم حلق و نحر البدن ، فكانت البدنة عن عشرة ، و أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمسكم ثلاثا ، و تزوج ميمونة بها و هى حل و هو حرام ، فأناه حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود فى نفر من قريش قد وكلته باخراج رسول الله صلى الله قد انقضى أجلك ١٠ رسول الله صلى الله قد انقضى أجلك ١٠ وخلف طخرج عنا الله عليه و سلم من مكه و قالوا: إنه قد انقضى أجلك وخلف

<sup>(</sup>۱) في السيرة و قال ابن هشام: نحن قتلنا كم على تأويله \_ إلى آخر الأبيات لعيار ابن ياسر في غير هذا اليوم ، والدليل على ذلك أن أبن رواحة إنما أراد المشركين و المشركون لم يقروا بالتنزيل ، و إنما يقتل على التأويل مرب أقر بالتنزيل » . (۶) وفي السيرة « عن ابن عباس قال : صفوا له عند دار الندوة . . . » (۳) وقع في السيرة « اضطجع » كذا مصحفا (٤) من السيرة ، وفي ف « وأهم »كذا . (٥) من السيرة ، وفي ف « واخرج » و زيد بعده في ألسيرة « . . . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : و ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم ، وصنعنا لكم طعاما مخضرتموه ، قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا » .

أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبي بها و هما حلالان ثم رجع إلى المدينة <sup>7</sup> .

ثم بعث صلى الله عليه و سلم بعد رجوعه من مكة بخمسين رجلا ابن أبي العوجاء السلمى فى سرية إلى بى سليم فلقيهم بنو سليم على مرة فأصيب أصحابه ، و نجا هو بنفسه فقدم المدينة .

(1) هو بكسر راء موضع من مكة بعشرة أميال \_ مجمع محار الأنوار (٢) زيد في السيرة « قال ابن هشــام : فأفرل الله عز و جل عليه فيا حدثتي أبو عبيدة " لقد صدق ألله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل المسجد الحرام أن شاه ألله أمنين محلقين رؤْسكم و مقصر بن لا تخافون فعلم ما لم تعلمو الجعل من دون ذلك فتحا قريباً " یعنی خیر» (۳) کذا ، و فی الطبری « و فیها کانت غزوة این أبی العوجاء السلمی إلى بني سايم في ذي القعدة بعثه رسبول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما رجع من مكة في خمسين رجلا» (٤) التصحيح من الطبري م/١٠١ و المغازي للواقدي ١٠١/٠ و ب و وقع في ف « يوما » مصحفا ( ه ) زيد قبله في الأصل « عروة » كذا ( ٣ ) زيد في الطبرى « في ذي القعدة » (٧) مر. \_ الطبرى ، و في ف « بني » كذا . (A) و في المغازى « فاما رآهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و رأوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه ، فراموهم ساعة ، وجعلت الأمداد تأتى حتى أُخدقوا بهم من كل ناحية ، فقاتل القوم قتالا شديداحتي قتل عامتهم ، و أصيب صاحبهم ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلي، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلى اقه عليه و سلم ــ ا هـ » وفي الطبري « . . . . فأصيب بها هو و أصحابه جميعا ، قال أبو جعفر: أما الواقدي فانه زعم أنه نجا و رجم إلى المدينة و أصيب أصحابه ــ اهـ،

## السنة الثامنة من الهجرة

حدثنا أحمد بن على بن المثنى الثميمى بالموصل ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن قتادة و ثابت و حميد عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله عليه و سلم فقالوا: يا رسول الله ا سعر لنا ، فقال: إن الله هو القابض و الباسط المسعر الرزاق ، و إنى أرجو أن ه ألتى الله و ليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة في نفس و لا مال ،

١٧٧ الف

قال: فى أول هذه السنة غلا السعر على المسلمين فأتوا النبى صلى الله عليه و سلم يسعر لهم، فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ثم قال: لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تسدابروا، و كوبوا عباد الله إخوانا؟ ثم قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. و لا يبيع حاضر لباد، دعو الناس ١٠ يرزق بعضهم من بعض ٠

ثم طلق رسول الله صلى الله عليه و سلم سودة بنت زمعة ، فقعدت له على طريقه بين المغرب و العشاء ثم قالت: يا رسول الله! ارجعي ، فو الله ما بى حب الرجال! و لكنى أحب أن أحشر فى أزواجك و يومى لعائشة! فردها رسول الله صلى الله عليه و سلم .

ثم توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم، غسلتها سودة

(١) فى ف « علا » (٢) فى مجمع بحار الأنوار: وفيه: قالوا: سعر لنا ، فقال: إن الله هو المسعر، أى إنه هو الذى يرخص الأشياء و يغليها فلا اعتراض لأحد عليه .

ط: منع من النسعير محافة أن يظلم فى أموالهم، وفيه تحريك الرغبات و الحمل على الامتناع من البيع و كثراً يؤدى إلى القحط .

بنت زمعة و أم سلمة بنت أنى أمة زوجتا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم غالب بن عد الله للميثي سرية إلى بنى ليث فى بضعة عشر رجلاً ، فقتل مقاتلتهم و سبى ذراريهم و ساق نعمهم و مواشيهم إلى المدينة .

و عبّاد ابنى الجلندي بعيان منصدقا بالنبى صلى لله عليه و سلم و أقرا بما و عبّاد ابنى الجلندي بعيان منصدقا بالنبى صلى لله عليه و سلم و أقرا بما جاء به ، و صدق عمرو بن العاص أموالهم ، و أخذ الجزية من المجوس مم مصالح رسول الله صلى الله عليه و سلم المنذر بن ساوى العبدي و كتب إليه كتابا مع العلاء بن الحضري و بسم الله الرحمن الرحيم ، من عمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى ، سلام عليك ، فانى أحمد إليك الله الذي لا إليه إلا هو . أما بعد فان كتابك جاء في و رسلك ، و أنه من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا فانه مسلم ، له ما للسلم و عليه ما على المسلم ، و من أبي فعليه الجزية ، فصالحهم العلاء بن الحضري [ على - "] أن

<sup>(</sup>۱) و في الطبرى « بعث رسول قد صلى اقد عليه و سلم غالب بن عبد اقد الكلى كلب ليث إلى بني الملوح بالكديد و أمره أن يغير عليهم ... (٧) التصحيح من الطبرى ، و في ف «الحليد بن فطأ (٤) من الطبرى ، و في ف « نمان » خطأ (١) التصحيح من الطبرى ، و في ف « الطبرى ، و في ف « شادى» (١) التصحيح من الطبرى ، و في ف « العهدى » (٧) زيد في « شادى» (٦) التصحيح من الطبرى ، و في ف « العهدى » (٧) زيد في الطبرى بعده «وأكل ذبيحتنا » (٨) في الطبرى «المسلمين » (٩) في الطبرى «المسلمين » (١٠) في الطبرى « فصالحهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن على المحوس الحزية . . . . » (١١) ذيد من الطبرى .

على المجوس! الجزية ، لا تؤكل ذبائحهم و لا تنكح نساؤهم .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم كعب بن محمير الغفارى سرية فى خمسة عشر رجـلا حتى انتهى إلى ذات أطـلاح من ناحية الشـام قريبا من مغار و كانوا من قضاعة، فوجد بها / جمعا كثيرا فدعاهم إلى ١٧٧ بالإسلام، فأبوا أن يجيبوا و قتلوا أصحاب كعب جميعا، ونجا هو بنفسه حتى ه . قدم المدينة .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم شجاع بن وهب سرية إلى بنى عامر قبل نجد فى أربعة و عشرين رجلا فأغار عليهم، فجاؤا نعيا و شاء، فكانت سههانهم اثنى عشر مبيرا، و نفلهم النبى صلى الله عليه و سلم بعيرا بعيرا .

مم بعث رسول الله صلى الله عليه و -لم زيد بن حارثة إلى مؤتة الناحية الشام، فأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا و قال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، و إن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس، و تجهز الناس معه فخرج معه قريبا من ثلاثة آلاف من المسلمين و مضى حتى بزل معان من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل قد بزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم، فشجع الناس عبد الله بن رواحة و قال: يا قوم ! و الله إن التي تكرهون هي التي خرجتم من أجلها - الشهادة ! و لا نقاتل الناس بعدد و لا قوة ، إنما نقاتلهم بهذا الدين [ الذي - ۲ ] أكرمنا الله به ، فانطلقوا فانما هي الحدى الحسنيين : إما ظهور و إما شهادة ؛ فقال [ الناس : قد و الله - ۲ ]

(۱) و في الطبرى و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة في جادى الأولى من سنة ثمانية . . . » (۲) بالفتح و آخر ، نون ، و المحدثون يقولونه الضم و إياه عنى أهل اللغة . . . قال الأزهرى : و ميمه ميم مفعل ، و هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء ـ معجم البلدان . (٣) من الطبرى ، وفي ف « مئاب » ، قال ياقوت : بعد الهمزة المفتوحة ألف و باه موحدة بو زن معاب . . . و هي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء ـ معجم البلدان (٤) من الطبرى ، وفي ف « القوم » (٥) في ف « هو » ، و في الطبرى « ان الذي خرجم تطلبون الشهادة » (٦) من الطبرى ، وفي ف « يقاتل » كذا (٧) زيد ما بين الحاجزين من الطبرى (٨) من الطبرى ، وفي ف « هو » .

صدق ان رواحة! ثم رحلوا، فلما كانوا بالقرب من بلقاء القيهم جموع هرقل في الروم"، فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فتعبأ لهم المسلمون و جعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة ابن قتادة، و على ميسرتهم رجلا [ من الأنصار - ٢ ] من بني سعد بن هريم يقال له عبادة من مالك ، ثم التقى الناس فاقتتلوا قتـالا شديدا ه فقاتل آزید بن حارثة " برایة رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى للجه القتال فاقتحم عن فرسه الشقراء و عرقبها وقاتل حتى قتل و فيه اثنتان و سبعون ما بين ضربة بالسيف و طعنة بالرمح، ثم أخذ عبد الله بن رواحة الراية و تقدم بها و هو على فرسه فقاتل حتى قتل و أخذ الراية ثابت بن أقرم^ و قال : يا معشر المسلمين ! • • اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فأخـذ خالد الراية و دافـــع ' القوم و حاشي (١) كذا في ف ، و في الطبرى « حتى إذا كانو ا بتخوم البلقـــاء ...... . . (٣) و في الطبرى « لقيتهم » (٣) في الطبرى « من الروم و العرب بقرية من قرى البلقاء ويقال لها مشارف » (ع) زيد ما بين الحاجزين من الطبري (ه) كذا في ف و هامش الطبرى ، و في متن الطبرى « عباية » و في الإصبابة : عباية بن مالك الأنصارى ذكره ابن إصحاق وقال : إنه كان على ميسرة المسلمين يوم مؤتة وقال ابن هشام : يقال هو عبادة ( ٦٠٦) من الطبرى وهو الصواب ، و في ف ه ابن رواحة » خطأ (v) زيد في الطبرى« إذا» (A) في ف و الطبرى و المغازي «أرقم» ،

والتصحيح من الإصابة و الطبقات ج م ق م ص ٢٩ (٩) التصحيح من الطبري ،

وفي ف « أنما » خطأ (١٠) من الطبرى ، و وقع في ف « واقع » مصحفا .

٨٧/الف

بهم مم انصرف بالناس فنعى رُسول الله صلى الله عليه و سلم / الناس جعفر ابن أبي طالب و زيد بن حارثة و عبد الله بن رواحة قبل أن يجيء خبرهم، ثم قال صلى الله عليه و سلم: اصنعوا آل جعفر طعاما، فانه قد جاءهم ما يشغلهم ؛ و قدم خالد بن الوليد بالمسلمين فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون و الصيان يحثون على الجيش التراب و يقولون: أفررتم في سبيل الله ا و رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ليسوا الفراري و لكنهم الكرارون م

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل وهم قضاعة ، و كانت أم العاص بن وائل قضاعة ' فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتألفهم بذلك ' فخرج فى سراة ' المهاجرين

<sup>(</sup>۱) زید فی الطبری « ثم انحاز و تحیز عنه » (۷) فی الطبری « لما دنوا من دخول المدینة تلقاهم » (۳) التصحیح من البطبری ، و فی ف « المسلمین » (٤) زید فی الطبری «ولقیهم الصبیان یشتدون و رسول اقد صلی اقد علیه و سلم مقبل مع القوم علی دابة فقال : خذوا الصبیان فاحملو هم وأعطونی ابن جعفر ، فأتی بعبد اقد بن جعفر فأخذ ، فحمله بین یدیه ، قال : وجعل الناس » (۵) و فی الطبری ، « یا فرّار » ، فأخذ ، فحمله بین یدیه ، قال : وجعل الناس » (۵) و فی الطبری ، « یا فرّار » ، (۲) التصحیح من الطبری ، و فی ف « لیس » کذا (۷) فی الطبری « ولکنهم بالکرارین » کذا (۹) فی الطبری « ولکنهم بالکرارین » کذا (۹) و فی الطبری » و الکنهم بالکرارین » علیه و سلم عمرو بن العاص فی جمادی الآخرة إلی السلاسل من بلا د قضاعة فی علیه و سلم عمرو بن العاص فی جمادی الآخرة إلی السلاسل من بلا د قضاعة فی الطبری « فوجهه فی أهل الشرف من » .

و الانصار، ثم استمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأبي عبيدة بن الجراح على المهاجرين و الانصار فيهم آبو بكر و عمر فلما اجتمعوا و اختلف أبو عبيدة و عمرو بن العاص فى الإمامة، فقال المهاجرون: أنت أمير أصحابك و أبو عبيدة أميرنا، فأبي عمرو بن العاص و قال: أتتم لى مدد، فقال أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لى: إذا قد. على أصحابك فتطاوعا؟ و إنك إن عصيتني لاطبعنك، فأطاعه أبو عبيدة بر الجراح و كانوا يصلون خلف عمرو بن العاص ؟ و فيها صلى بهم و هو جنب ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره الخبر، فقال عمرو: لقيت من البرد شدة و إنى لو اغتسلت خشيت الموت! فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال الله "و لا تقتلوا ١٠ انفسكم" الآية .

و في هذا الشهر كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خزاعة بن

<sup>(</sup>۱) التصحيح من الطبرى ، و و تع فى ف ه استمر » مصحفا (۱) التصحيح من الطبرى ، و فى ف ه فهم » (۲) كذا فى ف ، و فى الطبرى ۳/٤. ۱ « لا تختلفا » و لفظه : فبعث إليه رسول أقه صلى أقه عليه و سلم أب عبيدة بن الجراح فى المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر و عمر رضوان أقه عليهم و قال لأبى عبيدة حين وجهه : لا تختلفا ، غرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو بن العاص : إنما جئت مددا لى ، فقال له أبو عبيدة : يا عمرو! إن رسول أقه قد قال لى : لا تختلفا ، و أنت إن عصيتى أطعتك : قال : فأنا أمير عليك و إنما أنت مدد لى ، فصلى عمر و بن العاص بالناس (٤) سورة ٤ آية ه و .

بديل و بشر و سروات بنى عمرو يدعوهم إلى الله و يعرض عليهم الإسلام .
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا قتادة السرية إلى غطفان فى ستة عشر رجلا ، فبيتوهم و أصابوا نعيا و شياه و رجعوا إلى المدينة .
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أب عبيدة بن الجراح فى ثلاثمائة من المهاجرين و الانصار قبل جهينة و زودهم جراب تمر ، فأصابهم الجوع شديد وكان أبو عبيدة يعطيهم جفنة جفنة ، ثم أعطاهم تمرة تمرة ، ثم ضرب لهم البحر بدابة ايقال لها العنبر فأكلوا منها شهرا ، ثم أخذ أبو عبيدة ضلعا فنصبه فمر راكب البعير تحته ؛ فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبروه فقال : هو رزق رزقنموه من الله ، هل عندكم منه شيء و سمى هذا الجيش جيش الحنط و ذلك أنهم جاعوا فكانوا يأكلون الخبط حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبل .

**4/ ٧٨** 

<del>(</del>٩)

<sup>(</sup>۱) و في الطبرى ١٠٩/٠ « ان الذي صلى اقد عليه وسلم بعث ابن أبي حدرد في هذه السرية مع أبي قتادة و أن السرية كانت ستة عشر رجلا و أنهم غابو الحمس عشرة ليلة وأن سهانهم كانت ائني عشر بعيرا يعدل البعير بعشر من الغم وأنهم أصابوا في وجوههم أربع نسوة ... » (٧) و في الطبرى ١٠٤/١ « قال الواقلاى: وفيها كانت غزوة الحبط وكان الأمير فيها أبو عبيدة بن الحراح، بعثه رسول اقد صلى اقد عليه وسلم في رجب منها في ثلاثمائة من المهاجرين و الأنصار قبل جهينة فأصابهم فيها أزل شديد و جهد حتى اقتسموا النمر عددا » (٣) في ف «زودوهم» و في الطبرى « زو دنا » (٤) وقع في ف « براية » كذا مصحفا (٥) في الأصل « ضافا » كذا بالفاء خطأ (٦) التصحيح من الطبرى، وفي ف « الحفط » (٧) من الطبرى ، و وقع في ف « الجنة » مصحفا .

ثم استشار عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه و سلم' أن لى' أرضا بخيبر لم أصب مالا قبط هو أنفس' عندى منه فما تأمرنى؟ قال: إن شقت حبست أصلها و تصدقت بها، فحبس عمر أصلها و تصدق بها لا تباع و لا توهب و لا-تورث - فى الفقراء و الغرباء، و ما بتى أنفق فى سييل [ الله ] و ابن السييل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ه بالمعروف و أن يعطى طريفا عنه غير متمول فيه .

ثم إن بكر بن عبد مناة بن كنانة خرجت على خزاعة و هم على ما. لهم بأسفل مكة فقا تلوا ، أفلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك قال المسلمين : كأنكم بأبي سفيان قد قدم لتجديد العهد بيننا! وكان بديل بن ورقاء (١-١) في الأصل « اني » و قبله بياض بقدر كلمة (ع) في ف « نفس » (س) في ف « طريقاً » كذا بالقاف ، و الطرف و الطريف و الطارف : المال المستفاد ــ لسان العرب (ع) و في الطعرى م/. 1 عن ابن إسماق « قال ثم أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة بعد بعثه إلى مؤ تة حمادى الآخرة و رجباً ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة و هم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير و كان الذي هاج ما بين بني بكر و بني خزاعة رجل من بلحضر مي يقال له مالك بن عباد و يحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود بن رزن خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلو. فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي و هم منخر بني بكر و أشرافهم سلمي و كلتوم و ذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم ۽ . بالدينة غرج إلى مكة راجما ، فلما بلغ عسفان لقيه أبو سفيان و كانت قريش قد بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لتجديد المهد، فقال له أبو سفيان: من أين أقبلت يا بديل؟ قال: سرت إلى خزاعة ، قال: جزت بمحمد؟ قال: لأ ، ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته م حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه و سلم طوته عنه ، فقال: يا بنيتي ا ما أدرى أرغبت بهذا الفراش عنى أم رغبت بي عنه؟ قالت: هذا فراش رسول الله اصلى الله عليه و سلم و أنت رجل مشرك نجس ا فلم أحب أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه و سلم ، مشرك نجس ا فلم أحب أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه و سلم ، مشرك بي سفيان حتى أتى النبي صلى الله عليه و سلم ، مشرك عليه و سلم ، مشرك الله عليه و سلم ، مشرك عليه و سلم ، مشرك الله عليه و سلم ، مشرك الله عليه و سلم ، مشرك الله عليه و سلم ، مشرك عليه و سلم ، مشرك به مشرك الله عليه و سلم ، مشرك به مشرك الله عليه و سلم ، مشرك به مشرك الله عليه و سلم ، مشرك به مشرك به

(۱) في ف و بلغا ه، و في الطبرى با ۱۱۲ و و مضى بديل بن ورقاء و أصحابه فلقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليشدد العقد و يزيد في المدة و قد رهبوا الذي صنعوا ، فلما لتى أبو سفيان بديلا قال: من أبن أقبلت يا بديل ؟ وظن أنه قد أنى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال: سرت في خزاعة في هذا الساحل و في بطن هذا الوادى ، قال: أو ما أتيت عدا ؟ قال: لا » (٧) من الطبرى ، و وقع في ف « طوعته » مصحفا (٧) في الطبرى « يا بنية و الله (٤) في ف « هذا » بو في الطبرى « أرضبت بي من هذا الفراش أم رغبت به عنى ! » (٥) في الطبرى « بل جنو » (١ بـ ٢) مسا بين الرقين ليس في الطبرى . و بل جنو » (١ بـ ٢) مسا بين الرقين ليس في الطبرى . و بل جنو » (١ بـ ٢) مسا بين الرقين ليس في الطبرى . و بل جنو » (١ بـ ٢) مسا بين الطبرى « و الله لقد أسابك يا بنية جدى شر ! » (١) زيد في الطبرى « له » .

فقال: ما أنا بفاعل، ثم خرج حتى أتى عمر فكلمه فقال عمر: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ! و الله لو لم أجد إلا الذرَّ لجاهدتكم بهم' ا ثم خرج أبو سفيان حتى دخل على على بن أبي طالب و عنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و عندها الحسن ابنها ً يدِبُّ فقـال: يا على! إنك أمس القوم بي رحما و أقربهم مني قرابة و قد جثت في حاجة ٥ فلا أرجعن كما جئت؟، اشفع لى؛ إلى رسول الله صلى الله عليه و سَلَم، قال: ويحلك يا أبا سفيان! "لقد عزم رسول الله صلى الله عليه و سلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه؟ فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمري ٦ ابنك " هذا أأن يجير " بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ، قالت: ما بلغ 'ذلك ابني' أن يجير بين الناس' '، قال: يا أبا الحسن ١٠١ إنى أرى الأمور قد اشتدت على " "ما تنصح لى " ؟ قال: و الله! ما أعلم شيئًا يغني١٢ عنك ١٢و لكن قم١٦ فأجر بين الناس و١٢ الحق بأرضك٠١، قال:

<sup>(</sup>۱) لیس فی الطبری (۲) و فی الطبری « بن علی غلام » (۳) زید فی الطبری « خاثبا » (٤) فی ف « بی » و فی الطبری «لنا» (۵) زید فی الطبری « واقه » (۲) فی ف « أن تأمرین » (۷) کذا فی ف ، و فی الطبری « بنیك » (۸-۸) و فی الطبری « فیجبر » (۹- ۹) کذا فی ف ، و فی الطبری « بنیی ذلك » (۱۰) زید فی الطبری « و ما یجیر علی رسول اقد أحد » (۱۱–۱۱) کذا فی ف غیر أن فیه : یصح – مکان : تنصح ، و فی الطبری : فانصحنی (۱۲) من الطبری ، و فی ف « یعنی » کذا . (۱۳–۱۳) فی الطبری « شیئا و لکنك سید بنی کنانة فقم» (۱۶) فی الطبری « ثم » . (۱۰) النصحیح من الطبری ، و و قم فی ف « بر ضاك » .

فلها

(1.)

<sup>(</sup>۱) زيد في الطبري «أ» (۲) في ف « يعني » و في الطبري « مغنيا » (۳) زيد في الطبري « لا » (٤) في الطبري « ما أظن و لكن لا أجد الك غير ذلك» (٥) في الطبري «ثم ركب بعيره فانطلق » (٢) ليس في الطبري (٧) في الطبري « شيئا » . (٨) زيد من الطبري (٩) من الطبري، و وقع في ف « عافة » كذا مصحفا . (١٠) في الطبري « عنده » (١١) من الطبري ، و في الأصل « اعداه » (١٠) في الطبري « القوم » (١٠) وقع في الطبري « بشي » » (١٤) من الطبري ، و في ف « راد » (١٠) و في الطبري « عنما » . « يعني » (١٥) من الطبري ، و في ف « راد » (١٠) و في الطبري « عنما » . (١٧) و في الطبري « وقم في ف « راد » (١٠) و في الطبري « عنما » . (١٧) و التصحيح من الطبري ، و وقع في ف « النهي » مصحفا (١٩ – ١٩) من الطبري ، و في ف « النهي » مصحفا (١٩ – ١٩) من الطبري ، و في ف « النهي » مصحفا (١٩ – ١٩) من الطبري ، و في ف « النهال و الأخيار » (٠٠) زيد بعده في الطبري « حتى نبغتها في بلادها » .

'فلما صح ذلك منه و من المسلمين' كتب حاطب بن أبي بَلتُعة كتابا إلى قريش يخبر بالذي قد أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أعطاه امرأة من مُزَينة " / و جعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا ، فجعلته فى رأسها ثم فتلت 149 ب عليه ، قرونها ثم خرجت ، و أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن أبي طالب و الزبير ه ان العوام و قال: أدركا امرأة "من مزينة" قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما 'قدمنا عليه'، فخرجا حتى أدركاها مالحليفة م فاستنزلا " و التمسا في رحلها فلم يجدا شيئا ، فقال لها على: إنى أحلف بالله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ما كذب و لا كذبنا ـ ١٠ ] ١١إما أن تخرجي الكتاب و إلا نكشفنك"! فلما رأت الجد" قالت: أعرض عني، فأعرض عنها على ، ١٠ فحلت قرون رأسها و استخرجت الكتاب٬ فدفعته٬ إليه، فجاء به٬ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم حاطب فقال: (١-١) كذافي في الطبري الما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة ، . (٢) زيد في الطبري « يزعم عمد بن جعفر أنها» (٣) زيد في الطبري « و زعم غيره أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب ؛ (٤) من الطبرى ، و في ف « عليها » . ( • ) زيد في الطبري « به » ( - - - ) ليس في الطبري ( ٧ - ٧ ) كذا في ف ، و في الطبرى « قد أجمعنا له في أمرهم » (٨) التصحيح من الطبري ، وفي ف « بالحامة » خطأ ؛ و زيد بعده في الطبري « حليفة ابن أبي أحمد . ( ٩ ) في الطبري « فاستنز لا ها ه . (١.) زيد من الطبري و لفظه « ماكذب رسول الله ولا كذبنا » (١١-١١) وفي الطبرى و لتخرجن إلى هذا الكتاب أو لنكشفنك، (١٢) زيد في الطبرى دمنه». (۱۳) من الطبرى، و في ف « و لا دفعه ، كذا (١٤) زيد في الطبرى « إلى » . يا حاطب ا ما حلك على هذا؟ قال: 'يا رسول الله ! و الله إنى لمؤمن بالله و رسوله ، ما غيرت و لا بدلت و لكى كنت امراً ليس لى فى القوم أصل و لا عشيرة و كان لى بينهم أهل و ولد ، فقال عمر : وعنى أضرب عنقه ، فان الرجل قد نافق ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : وما يدريك يا عمر العل الله قد اطلع يوم بدر إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شتم فقد غفرت له كل .

مم خرج رسوله الله صلى الله عليه و سلم من المدينة و استخاف على المدينة أبا رُحُبُم كلثوم بن حصين من حيد بن خلف ` الغفارى، و ذلك لعشر مِعتبين من رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصام المسلمون، ١٠ "او مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة" آلاف من المسلمين ، و لم يعفد (4) زيد في ف «ولله» ، وفي الطبرى م/ ع و به « فقال : يا رسول الله ! أما والله إلى لمؤمن بالله » (بر) من الطبري، وفي ف « غرت » خطأ (م) وفي الطبري « بين أظهرهم» (ع) زيد في الطبرى « فصا نعتهم عليهم » ( ه ) زيد في الطبرى « يا رسول الحه » . (٣) التصحيح من الطبرى ، و في فب « اقطع » (٧) زيد في الطبرى « فأثول الله عزوجل " يُما يها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أو لياء \_ إلى قوله: و إليك انبنا "- إلى آخر القصة» (٨) في دالحصن» ، و التصحيح من الطبري و الإصابة (4) ليس في الطبرى ، و في ف « عيينة بر (1) قال ان حجر « اسمه كلثوم بن حصين بن خاله بن الصحين بن زيد بن العميس بن أحمس بن غفار ، و قيل : ابن حصين بن عبيد بن خِفِب بن حساس بن غفار ـ الإصابة (١١ ـ ١١) وفي الطبري وجي إذا كان بالكديدوا بين عسفان وأمج أنطر رسول الله صلى الله عليه وسلم تم مضى حتى يزل مر الظهران في عثيرة من

الالوية و لا نشر الوايات: فلما بلغ الكديد - و الكديد ما بين عسمان [ وأميج ـ ' ] أفطر وأفيطر المسلمون . [ وقد كان ـ ' ] عينة بن [ حصن ٣ ] الفزاري [ لجق رسول الله بالعَرُج و لحقه الاقرع ـ ٣] ان حابس التميمي في نفر من أصحابهما فقال عينة : يا رسول الله ! و الله ما أن آلة الحرب و لا تهيئة " الإجرام ! فأن تتوجه ؟ قال رسول الله ه صلى الله عليه و سلم: حيث شاء الله ، فاتا بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم مر الظهران و قد عَمَيت الاخبار على "قريش فلا<sup>م</sup> يأتيهم خبر /عن رسول الله ٨٠/ الف صلى الله عليمه و سلم و لا بدرون ما هو فاعل خرج أبو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام ۾ بديل بن ورقاء پتجسسون ' الاخبار و پنظرون هل پرون خبرًا أو يسمعون به ، فقال العباس بن عبد المطلب : "يا صباح" قريش! ١٠ و الله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم عنوة قبل أن يأتوه فاستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر 1 فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله

(1) في الطبرى « ولم ينشر » ( » ) زيد ما بين الحاجزين من الطبرى » وقد سقط من ف ( » ) زيد من الإصابة ( ٤ ) زيد في الطبرى « بالسقيا » ( » ) من الطبرى ، و في ف « نتوجه » ( » ) في الطبرى ، و في ف « نتوجه » ( » ) في الطبرى ، و في ف « ولا » ( » ) زيد في الطبرى « في تلك ۱۱٤/۳ « عن » ( ۸ ) من الطبرى ، وفي ف « ولا » ( » ) زيد في الطبرى « في تلك الليلة » ( . ) في الطبرى « يتحسسون » و تجسس و تحسس يمنى » ( ١١-١١) في دو اشياخ » و التصحيح من الطبرى » / ١١٥ و لفظه « لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر الن قال العباس بن عبد المطلب وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذينة : يا صباح قريش ! و القه لئن بغتها رسول الله في بلادها ضلى الله عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهر . . . » .

عليه وسلم البيضاء ومضى عليها حتى أتى الاراك و قال هل أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة بأتى مكة فيخرهم بمكان رسول اقته صلى الله عليه و سلم ليخرجوا إليه و يستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة ، فيها هو يسير إذ سمع كلام أبي سفيان وهو يقول: و الله ما رأيت كالليلة فيرانا قط و عسكرا افقال بدبل بن ورقاه: هذه و الله [نيران - ] خزاعة افقال أبو سفيان: خزاعة و الله ألام و أذل من أن تكون هذه فيرانها و عسكرها افلها عرف العباس صوتهم قال: يا أبا حنظلة افرف أبو سفيان صوته فقال: أبو الفضل ؟ قال: نعم ، "قال: ما لك؟ قال: فداك أبي و أي و يحك يا أبا سفيان! هذا المسول الله صلى الله عليه و سلم "ا

(۱) فى ف " احد " كذا ، و فى الطبرى " ارى " و لفظه " فحلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه و سلم البيضاء وقال أخرج إلى الأراك لعلى ارى حطابا أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبر هم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " (۲) فى ف " يسمع " كذا ، و فى الطبرى "سمعت " و لفظه " فحرجت فو الله إلى لأطوف فى الأراك ألتمس ما خرجت له إذ سمعت " (٣) فى الطبرى " صوت أبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام و بديل بن ورقاء وقد خرجوا يتحسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أباسفيان " (٤-٤) فى الطبرى " كاليوم قط نيرانا " (٥) زيد من الطبرى (٦) زيد فى الطبرى بعده "حشتها الحرب " (٧) فى الطبرى " الم " مصحفا (٨) من الطبرى، و فى ف « الدل " خطأ (١) وقد فى ف « الأصل « الناس » و فى الطبرى " فعرفت صوته " (١٠) زيد فى الطبرى « ورائى قد دلف إليك فداك أبى و أمى فا وراءك فقات هذا . . " (١١) زيد فى الطبرى « ورائى قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به معشم قبة الذف من السلمين " ورائى قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به معشم قبة الذف من السلمين " .

۱۸۰ ب

قال: وا صباح قريش! قال: فما الحيلة - فداك أبي و أمي؟ قال العباس: أما و الله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ا فاركب عجز هذه البغلة ' حتى آتى بك رسول الله صلى الله عليه و سلم، فركب أبو سفيان خلف العباس و رجع صاحباه إلى مكة ؛ فكلما مر العباس بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ و إذا رأوه قالوا: بغلة رسول الله صلى الله عليه ، سلم و العباس عليها عمه ، ه فلها مر بنار عمر بن الخطاب قال: من هذا؟ و قام إليه فلما رأى أباسفيان؟ على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله ! الحد قه الذي أمكن منك من غير عقد و لا عهد! ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه و سلم، و ركض العباس بالبغلة فسبقه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقتحم العباس على أباب القبة أو دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و دخل ١٠ عليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! هذا أبو /سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد و لا عهد! فدعني أضرب عنقه ، فقال العباس : يارسول الله ! إنى قد أجرته ، ثم جلس العباس إلى رسول الله صلى الله. عليه و سلم °و أكثر -

(1) و في الطبرى « تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله ، فو الله لأن ظفر بك ليضربن عنقك ! فردفتي فحرجت به أركض» (٢) من الطبرى، و في ف «ابو سفيان » (٣) التصحيح من الطبرى ، وفي ف «ملك» (٤-٤) في ف إد البغلة و التصحيح من الطبرى و لفظه « ثم اشتد نحو الني صلى الله عليه و سلم و ركضت البغلة و قد أردفت أبا سفيان حتى اقتحمت على باب القبة و سبقت عمر بما تسبق به الدابة البطيئة الرجل البطى و فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله . . . » (٥) و في الطبرى « ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذت برأسه فقلت ؛ و الله لا يناجهه اليوم أحد دوني » .

عمر في شأن أبي سفيان ، فقال العباس: مهلا يا عمر ؛ أما و الله لو كان من رجال بني عدي من كعب ما قلت هذا و لىكنك قد عرفت أنه من رجال بي عبد مناف! فقال عمر: مهلا يا عباس! فو الله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم! 'و ما بي إلا أبي عرفت' ه أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من إسلام الخطاب٬، فقال رسول الله صلى الله عليه و شلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، إذا أصبحت فأتني به ، فذهب به العباس إلى رحله " فبات عنده ، فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: و يحك يا أبا سفيان؛ ألم يأن لك أن تعلم أن ١٠ لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت و أمى! ما أحلمك و أكرمك و أوصلك! و الله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئًا! قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ قال: بأبي أنت و أمى! ما أحـلمك و أكرمك و أوصلك ا أما هذه فانّ في النفس منها شيئا ^ حتى الآن، فقال العباس: أو يحك! أسلم قبل أن يضرب عنقك، فتشهد ١٥ أبو سفيان شهادة و أسلم ؟ فقال العباس: يا رسول الله ! ان أبا سفيان رجل

<sup>(1-1)</sup> في الطبرى « و ذلك لأني أعلم »  $(\gamma)$  زيد في الطبرى « لو اسلم »  $(\gamma)$  في هـ « رجلك » خطأ ، و التصحيح من الطبرى (3) كذا ، و في الطبرى « اذهب نقد آمناه حتى تغدو به على بالغداة ، فرجع به إلى منز له . . »  $(\alpha)$  في  $(\gamma)$  كذا ، و في الطبرى « على »  $(\gamma)$  زيد في الطبرى « عنى » (A) في الطبرى « شيء » كذا (p-p) في الطبرى « ويلك تشهد شهادة الحق قبل و اله أن تضرب » .

يحب الغخر فاجعل له شيئا!، قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ا و من أغلق عليه بابه فهو أمن ا و من دخل المسجد فهو آمن ا ظلما أراد أبو سفيان أن ينصرف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ ` يا غباس ! "احبسه، احبسه" بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به " جنودالله فيراها؟، مخرج به العباس فحبسه حيث أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ه و مرت القبائل على راياتها؛ كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان: من مؤلاء يا عباس؟ فيقول ألعباس: سليم، فيقول أبو سفيان: ما لي و لسليم 1 تم مرت به القبيلة ' فقال: من هؤلاء؟ فقال العباس: مزينة ، "قال: ما لي و لمزينة \_ حتى مرت القبائل، لا تمر به قبيلة إلا سأله عنها، فاذا أخبره قال: ما لى و لبنى فلان<sup>4</sup> ، حتى مر رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الحنضراء<sup>1</sup> . ١ كتيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها المهاجرون و الانصار لا يرى منهم الا الحدق من الحديد، قال: سبحان الله يا عباس! من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم في المهاجرين و الأنصار ! قال : `'و لا حد بها و لا قبل و لا طاقة ' يا أبا الفضل ا لقد أصبح ملك ابن أخيك

<sup>(</sup>١) زيد في الطبرى « يكور في قومه » (٢) زيد في الطبرى « انصرف » .

(٣-٣) في الطبرى « فاحبسه » (٤) من الطبرى ، وفي ف « حطم » (٥) في الطبرى
« عليه » (٦) ليس في الطبرى (٧) كذا في ف ، و في الطبرى « قبيلة » (٨-٨) كذا
في ف ، و في الطبرى « فيقول من هؤلاء يا عباس ؟ فأنول : أسلم فيقول : ما لي
ولأسلم! و تمر جهينة فيقول : ما لي و لجهينة » . و في ف « سالة» مكان « ساله »
ولأسلم! و تمر جهينة فيقول : ما لي و لجهينة » . و في ف « سالة» مكان « ساله »

الغداة عظما! فقال العباس: يا أبا سفيان ا إنه لنبوة ! قال: فنعم إذا ، قال العباس: 'ارحلك إلى قومك'، فخرج 'أبوسفيان حَي إذا دخل مكة صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ! هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به! فمن دخل دار أبي سفيـان فهو آمن! فقامت إليه هند بنت عتبة وأخذت بشاربه و قالت: اقتلوا ٦ الحيت الدسم الاحش ١ فقال أبو سفيان: لا يغرنكم هذه من أنفسكم ، فإنه قد جاءكم بما الا قبل لكم به ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن! قالوا: قبحك الله! و ما تغني دارك؟ قال: و من أغلق عليه بابه فهو آمن! و من دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم و إلى المسجد .

و لما بلغ رسول الله صلىالله عليه و سلم ذا طوى فرق جنوده، فبعث عليا من ثنية المدنيين، و بعث الزبير من الثنية التي تطلع على الحَجُون ١٠، (١) ليس في الطبري (٢) في الطبري « و يحك إنها » (٣) من الطبري ، و في ف « اذ» (٤ –٤ ) كذا في ف ، و في الطبرى « الحق الآن بقومك فحذرهم » • (٥-٥) في الطبرى «سريعا حتى أتى مكة فصرخ في المسجد» (١٠٠٦) من سمط النجوم ٢/٠١٨، وفي « الحصيت الرسم » ، وفي لسان العرب (حمت): و في حديث هند لما أخبرها أبو سغيان بدخول النبي صلى الله عليه و سلم قالت :اقتلوا الحميت إلأسود؛ تعنيه استعظاً ما لقوله حيث واجهها بذلك (٧) في ف د الاحميش به و في اللسان ( حمش ): و في حديث هند قالت لأبي سفيان : اقتلوا الحميت الأحمش ... قالته في معرض الذم (م) في ف «ما» (ب) زيد في ف «عن » و لم تكن الزيادة في السمط فحذفناها (١٠) و في الطبرى ٣ / ١١٧ « لما خرج أبو سفيان وحكيم من عند النبي صلى الله عليه و سلم عامدين إلى مكة بعث في أثرهما الزبير و أعطاه رايته و أمره على خيل المهاجرين و الأنصار وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون، و قال النربير: لا تبرح حيث أمرتك أن تغرز رايتي حتى آتيك ، و من ثم دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وأمر و بعث (17)

و بعث خالد بن الوليد من الليط و أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم طريق أذاخر. أمرهم أن لا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن' صفوان بن أمية و عكرمة بن أبي جهل و عبد الله ابن زمعة و سهيل بن عمره \* قد جمعوا جماعة من القريش و الاحابيش بالخَنْدَمَة " ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلقيهم خالد بن الوليد ٥ بمن معه من المسلمين؛ [ناوشوهم ـ ] ' فقتل منهم ' خالد بن الوليد ثلاثة = خالد بن الوايد فيمن كان أسلم من قضاعة و بني سليم و أناس إنما أسلموا تُبيل ذلك أن يدخل من أسفل مكة و بها بنو بكر قد استنفرتهم قريش و بنو الحارث بن عبد مناة ومن كان من الأحابيش، أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة ، فدخل عليهم خالد بن الوليد من اسفل مكة . وحدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لحالد و الزبير حين بعثهما : لا تقــاتلا إلا من قاتــلكما . . . . . (۱) من الطبري ۱۱۸/۳، و في ف « الى » خطأ (۲) زيد في ف « و ۽ كذا . (٣) التصحيح من الطبرى ، و في ف « و ابو الخندمة » خطأ (٤) و في الطبرى « فلما قدم خالد على بني بكر و الأحابيش بأسفل مكة قاتلهم فهزمهم الله عز وجل و لم یکن بمکة قتال غیر ذلك غیر أن كر ز بن جابر أحد بنی محارب بن فهر و ابن الأشعر رجلا من بني كعب كانا في خيل الزبير فسلكا كدا. و لم يسلكا طريق. الزبير الذي سلك الذي أمر به ، فقدما على كتيبة من قريش مهبط كداء فقتلا و لم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال ومن ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم و قام الناس إليه يبايعونه فأسلم أهل مكة و أقام النبي صلى الله عليه و سلم عندهم نصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هو ازن و ثقيف فنزلوا محنين ، (.) وقع في ف «فارشهم» مصحفا ، و التصحيح من الطبري (٦٠٦) في الطبري «شيئا من قتال » . و عشرین ! رجلا و هو معهم"، و قتل من المشركین كرز بن جابز الفهری"؟ فن ههنا / اختلف الناس فی فتح مكه عنوة <sup>1</sup> كان أم صلحا .

٨١/ ب

فلما بلغ أبا قحافة قدرم الني صلى الله عليه و سلم مكه قال لابنة له من أصغر ولده: أي بنيتي! اظهري بي على ظهر قبيس و كان نظره قد كف

(،) في ف « عشرونَ » و في كتاب المفازي للو قدى ٢/ ٨٢٥ « أربعة و عشرين » و زيد فيه بعده « من قريش ، وأربعة مر. \_ عَذيل » (م) كذا في ف ، ولعله «و هو منعهم » اي منهم الذي صلى الله عليه وسلم ،كما في المغازي ٢ ٨٢ مر« و لما ظهر رسول إلله صلى الله عليه و سلم على ثنية أذاخر نظر إلى البارنة فقال : ما هذه البارقة ؟ ألم أنه عن القَتَالِ! قيل: يا رسول الله ! خالد بن الوليد قوتل ، و لو لم يقاتل ما قاتل! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: قضى الله خيرا » و في ص ٨٣٨ « و جاء خالد بن الوليد إلى ر سول الله صلى الله عليه و سلم نقال: لم قاتلت و قد نهيت عن القتال ? فقال : هم يا رسول الله بدأونا بالقتال ورشيقونا بالنبل ، ووضعوا فينا السلاح، و قد كففت ما استطعت، و دعونهم إلى الإسلام ـ الخ ، . (س) في الأصل « النهري » خطأ ، و في الطبري « احد بني محسارب بن فهر » . (ع) و في كتاب المغازي ب / ٨٠٥ « فلما دخل خالد بن الوليد وجد جمعا من قريش و أحابيشها قد جعوا له ، نيهم صفوانَ بن أمية و عكرمــة بن أبي جهل و سهيل بن عمر و فمنعوم الدخول، وشهروا السلاح، و قالوا: لا تدخلها عنوة ابدا! فصاح خالد من الوليد في أصحابه و قــاتلهم فقتل منهم ــ النح » . قال في الروض ٢/٧٧/ ما نصه « و نذ كر هاهنا طرفا من احكام ارض مكة فقد اختلف هل افتتحها النبي صلى الله عليه و سلم عنوة أوصلحا ايبتني على ذلك الحكم هل أرضها ملك لأهلها أم لا ؟ و ذلك أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه كان يأس بنزع ابو اب دور مكة إذا قدم الحاج، وكتب عمر بن عبه العزيز إلى عامله مكة أنْ ينهى أهلها عن كراه دورها إذا جاه الحاج فانْ ذلك لا يحل لهم ، =

إذ ذلك ، فقال: أى بنية ! ما رَين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا، قال: تلك الحيل، ثم قالت: والله قد انتشر السوادا فقال: والله لقد دفعت الحيل سرعى إلى بيتى! فانحبطت به و تلقته الحيل قبل أن يصل إلى بيته و دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم من أذاخر مكة على رأسه

 وقال مالك رحمه الله: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بد وبر مكة لا ينهاهم أحد، وروى أن دور مكة كانت تدعى السوائب؛ و هذا كله منتزع من أصلين : أحدهما قو له تبارك و تعالى « و المسجد الحرَّام الذي جعلنـُـه للناس سواء العاكف فيه و الباد » ، وقال ابن عمر و ابن عباس : الحوم كلـه مسجد ؟ · و الأصل الثاني أن الذي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم و أموالهم ، و لا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعض الفقهاء فانها مُخالفة لغيرها من وجهين : احدهما ما خصى الله به نبيه فانه قال 2 قل الانفال لله والرسول" والثاني ما خص الله تعالى يه مكة فانه جاء: لا تحل غنائمها و لا تلتقط القطتها وهي حرم الله تعالى و أمنه ، فكيف تكون أرضها أرض خراج! فليس لأحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة ، فأرضها إذا و دورها لأهلها ولكن أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها ولا يأخذوا منهم كراء في مساكنها ؟ فهذا حكمها فبلا عليك. بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا، و إن كانت ظواهر الحديث أنها فتحت عنوة ، و ذكر الهذلي الذي قتل وهو واقف فقال : أقد فعلتموها يا معشر خزاعة ! وروى الدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو كنت قاتل مسلم بكافر لقتلت خراشا بالهدلي يعني بالهذلي قاتل أبن أثوغ وخراش هو ناتله و هو من خزاعة » .

(۱) وقع فى ف دبينه، مصحفا (۲-۲) فى الطبرى ممن أذاخر حتى نزل بأعلى مكة وضربت هناك قبته » .

مغفر من حديد عليه عمامة سوداه'، و لم يلق أحد من المسلمين قتالا إلا ما كان من خالد بن الوليد، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل ستة أنفس من المشركين قبل قدومهم إلى مكة و قال: أي موضع رأيتم هؤلاء فاقتلوهم: 'عبد الله بن سعد بن أبي سرح' و عبد الله بن خطل رجل ه من بني تميم بن غالب و الحويرث بن نقيذ " بن وهب بن عبد [ بن - ٢] قصي و مِقْيَس بر\_ صابة ^ اللَّيْي و سارة مولاة كانت لبعض بني عبد المطلب ، فأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح ففر ' الى عثمان بن عفان (۱) في ف «سوادا » كذا (۲) زيد في الطبرى «منهم» وزيد قبله «وان وجدوا تحت استار الكعبة » (م) زيد في الطبوى « بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى و إنما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله انه كان قد اسلم فار تد مشركا ففر إلى عثمان \_ المنع " (٤) زيد في الطبرى « و إنما امر بقتله انه كان مسلماً فبعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقًا و بعث معه رحلًا من الأنصار وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا وأمر المولى ان يذع له تيساويصنع له طعاما و نام فاستيقظ ولم يصنع له شيئة فعدا علیه فقتله ثم ار تد مشرکا ، وکانت له فینتان فرتنا و آخری معها وکانتا تغنیان بهجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قامن بقتلها معه » (ه) التصحيح من الطبرى ، و في ف « النقيد » (٦) زيد من الطبري (٧) زيد في الطبري « و كان عمن يؤ ذيه ممكة » (٨) من الطَّرى ، و في ف « صباية » كدا و زيد نيه بعد. • و إنما أمر بقتله لقتله الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ و رجوعه إلى قريش مرتداً » . (٩) زيد في الطبرى « وكانت عن يؤذيه بمكة » و زيد فيه بعد. بما لفظه « فأما عكرمة بن أبي جهل فهوب إلى اليمن و أساءت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشسام فاستأمنت له رسول الله فآمنه فحرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه و سلم ــ البخ ، (٩) من الطبرى ، و في ف : نفر .

و كان أخاه من الرصاعة فغيبه عنمان حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأمنه ، و أما الحويرث بن نقبذ فقتله على بن أبى طالب ، و أما [ان \_ ] خطل فتعلق بأستار الكبعة يلوذ بها فقال النبى صلى الله عليه و سلم : اقتلوه ، فقتله سعيد بن الحريث المخزوى و أبو برزة تحت عليه و سلم : اقتلوه ، فقتله شعيد بن الحريث المخزوى و أبو برزة تحت الاستار ، اشتركا فى دمه ؛ و أما مِقْيَس فقتله تميلة بن عبد الله ، ثم قال ه رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقتل قرشى صبرا بعد اليوم ! و نزل النبى صلى الله عليه و سلم الأبطح و ضرب لنفسه فيه قبة ؛ و جاءته أم هانى بئت أبى طيالب فوجدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل فى جفنة فيها أثر العجين و فاطمة ابنته تستر بثوب ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح فيها أثر العجين و فاطمة ابنته تستر بثوب ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح

(۱) من الطبرى ، و وقع فى ف « نبعته » مصحفا (۲) زيد فى الطبرى « فذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صحت طويلا ثم قال: نعم ، فلما انصرف عمان قال رسول الله لن حوله من أصحابه: أما والله لقد صحت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه! فقال رجل من الأنصار: فهلا أومات إلى يا رسول الله ؟ قال: إن النبي لا يقتل بالإشارة » (۲) زيد من الطبرى ۱۲۰٫۰ و لفظه « عبد الله بن خطل » اختلف فى اسمه ، و فى سمط النجوم الموالى ۱۸۳٫ « و أما الجمع بين الأقوال فى اسمه أنه كان يسمى عبد العزى ، فلما أسلم سمى عبد الله ، و أما من قال: هلال ، المه أنه كان يسمى عبد العزى ، فلما أسلم سمى عبد الله ، و أما من قال: هلال ، فألبس عليه بأخ له اسمه هلال » (٤) التصحيح من الطبرى ، وفى ف « اخطل » فألبس عليه بأخ له اسمه هلال » (٤) التصحيح من الطبرى ، وفى ف « اخطل » كذا (ه) من الطبرى ، و فى ف « فقتلوه » (٦) زيد فى الطبرى « الأسلمى » . كذا (ه) زيد فى الطبرى « رجل من قومه » .

به ثم صلى ممانى وكمات من الضحى، ثم انصرف إليها فقال: مرحبا و أهلا بأم هاني 1 ماجاء بك ؟ قالت : رجلان من أصهاري من بني مخزوم و قد أجرتهها ' و أراد على تتلهها ''- و كانت أم هانئ تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي ــ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أجرنا من أجرت يا أم هائ ! ه مُم إن عمير بن وهب قال: يا رسول الله ! إن صفوان بن أمية سيد قومه و قد خرج هاربا منـك ليقذف نفسه في البحر فآمنه" . قال: هو آمن ، قال: يا رسول الله! أعطني شيئًا يعرف به أمانك ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عمامته التي دخل بها؟ مكه ، فخرج عميز بها حتى أدرك صفوان بن أمية بجدة و هو يريد أن يركب البحر فقال: يا صفوان! 10 فداك أبي و أمي 1 أذكرك الله " في نفسك أن تبهلكها 1 فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه و سلم م جئتك به ، قال: ويـلك! اغرب عي ، قال: أي مفوان ! فداك أبي و أمي ا أوصل الناس و أبر الناس و أحلم الناس و خير الناس ابن عمتك ١٢رسول الله صلى الله عليه و سلم١٣، عزه

<sup>(</sup>۱) من سمط النجوم العوالی  $\gamma_1 \circ \gamma_1$ ، و فی ف و ثمان » كذا (۲) و فی السمط « و أجارت أم هانی جموین لها. . . و الرجلان: الحارث بن هشام و زهیر بن أمیة ابن المغیرة (۳) زید فی السمط : فأغلقت علیها باب بیتها و ذهبت إلی النبی صلی اقه علیه و سلم (٤) . من الطبری  $\gamma_1 \circ \gamma_2 \circ \gamma_3 \circ \gamma_4 \circ \gamma_5 \circ \gamma$ 

عزف و شرفه شرفك و ملكه ملمكك ، قال صفوان : ويلك ! إنى أخافه على نسى، 'فأعطاه العيامة، و خرج' به معه ، فلنا وقف على رسول الله صلى اقته عليه و سلم 'فقال : يا رسول الله المخار ( زعم أنك - ا) قد آمنتنى ، قال : صدق ، قال : فاجعلنى الخيار شهرين ، قال : أنت بالخيار أربعة أشهر ،

ثم جاه رسول الله صلى الله عليه و سلم و طاف بالبيت سبعا على ه بعيره يسئلم الركن بمحجنه، ثم طاف بين الصفا و المروة، ثم دعا عثمان اب المحلحة الحجبي فأخذ مفتاح الكعبة و فتحه ثم دخله و صلى فيه ركعتين بين الاسطوانتين، بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع، ثم خرج فوقف على بابها و هو يقول: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده و فصر عبده، و هزم الاحزاب وحده، ألا اكل مأثرة أو دم أو مال يُدّعي فهو تحت معدى هاتين إلا سدانة البيت و سقاية الحاج، ألا ا و قتيل الخطأ [مثل - المحد بالسوط و العصا، فيه الدية مغلظة الماتة ناقة، منها أربعون العمد بالسوط و العصا، فيه الدية مغلظة الماتة ناقة منها أربعون المحد بالسوط المحد بالمعشر قريش النالة قد أذهب عنكم نخوة المجاهلية

<sup>(</sup>۱) من الطبرى، و فى ف « انه » (۲-۷) فى الطبرى و قال هو أحلم من ذلك و أكرم فرجع » (۲-۷) كذا ، و فى الطبرى قال « صفو ان » (٤) زيد مر الطبرى . (٥) من الطبرى ، و فى ف « اسى » (٢) زيد فى الطبرى « فى أصى » (٧) فى ف « و » خطأ (٨) التصحيح مر الطبرى » / ١٢، و فى ف « بدعا » خطأ . (١) من الطبرى ، و فى ف « قبل » خطأ (١٠) فى الطبرى « السوط » (١٠) فى الطبرى « فيها » (١٠) من الطبرى ، و فى ف « مغلطه » كذا (١٠) زيد ما بين الطبرى « فيها » (١٢) من الطبرى ، و فى ف « مغلطه » كذا (١٢) زيد ما بين الطبرى « فيها » (١٢) التصحيح من الطبرى و المغازى الواقدى ٢/٣٩٨ ، وقد سقط من ف (١٤) التصحيح من الطبرى و المغازى و فى ف « عسة » مصحف،

و تعظمها ' بالآباء' ، الناس من آدم و آدم ' من تراب ـ ثم ثلا هذه الآية "يُـاآيها الناس انا خلفنكم من ذكر و انثى [و جعلمنكم شعوباً و فبآثل لتعارفوا انَ اكرمكم عند الله أ تقلكم " الآية \_ "] ثم قال: يا أهل مكة ! ما ترون أنى فاعل بكم؟ [قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم - " إنهم قال: ه اذهبوا فأنتم الطلقاء ١٦ فقام إليه عسلي بن أبي طالب و مفتـاح الكعبة

**・ / 18** 

/ في يده فقال: يا رسول الله! اجعل الحجابة مع السقاية فلتكن إلينا جميعاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أين عثمان بن طلحة الحجبي؟ فدعاه \* (+) من الطبرى ، و في ف « تعظيمها » و في المغازى « تكبرها » (+) في المغازى

« آبائها » (س) زيد في الطبرى « خلق » (ع) سورة وع آية س، (ه) زيدت من الطبرى ، و زيد بعد في المغازي ٢/ ٨٠٥ « وقد قدرت » (٦) من الطبرى ، و في ف « طلقاء » وفي المنازى « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأني أقول لكم كما قال أنى يوسف و لا تر يب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو ارحم الراحمين ٥ وزيد في الطبرى « فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة وكانوا له نيئا ، فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء » (٧) وفه سمط النجوم العوالي ٢ / ١٩٠ « فدخل صلى الله عليه وسلم البيت ، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح و يجمع له بين السقاية والسدانة » (٨) في ف « فدعا له «كذا، و في السمط ١٨٩/٢ برواية ابن عمر رضي الله عنهاه ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: اتنى بالمفتاح ، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه ، فقال: لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلى! فأعطته إيام ، فحاه به إلى النبي صلى اقه عليه وسلم ندفعه إليه ففتح الباب ــ رواه مسلم . و روى الفاكهي . . . . كان بنو طلحة يرعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم ، فأخـــذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح فغتحها بيده . و عبَّان المذكور هو عبَّان بن طبلحة بن = مقال (15)

ـــ أبى طلحة بن عبد العزى ، ويقال له الحجبي ــ بغتـح المهملة و الجيم ، و بنو ه يعرفون الآن بالشيبين نسبة إلى شيبة بن عُمَّان بن أبي طلحة وهو ابن عم عُمَّان ، و عثمان هذا لا ولد له ، وله صحبة و رواية ، و اسم أم عثمان سلانة ــ بضم السين المهملة و تخفيف الفاء . و في الطبقات لابن سعد عن عثمان بن طلحة قال : كنا نفتح الكعبة في الحاهلية يوم الاثنين و الخيس ، فأقبل النبي صلى الله عليه و سسلم يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس ، فأغلظت له و نلت منه فحلم على ثم قال : يا عَبَانَ! لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدى أضعه حيث شئت، فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ و ذلت! قال: بل عرت و عزت يومئذ و دخل الكعبة فوقعت كامته مني موقعا ظننت أن الأمر' يومئذ سيصر إلى ما قال ، فلما كان يوم الفتح قال: يا عثمان ! اكتنى بالمفتاح ، فأتيته به ، فأخذه منى ثم دفعه إلى وقال: خذوها خالدة تالدة، لاينزعها منكم إلا ظالم، يا عَبَّانِ ! إنَّ الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف ، فلما وليت فاداني ، فرجعت إليه فقال: ألم يكن الذي قلت لك ؟ قال: فذ كرت قوله لي بمكة قبيل الهجرة : لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدى أضعه حيث شئت ، قلت : بل، ، أشهد أنك رسول الله . و في التفسير : إن هذه الآية " أن الله يام كم أن تؤدوا الا لمنت إلى اهلها '' نزلت في عثمان بن طلحة الحجي، أمره عليه الصلاة و السلام أن يأتيه بمفتاح الكعبة ، فأبي عليه وأغلق باب البيت و صعد إلى السطح وقال : لو علمت أنه رسول الله لم أمسنعه ، فلوى على يده وأخذ منه المفتاح و فتح الباب . . . وعن الكلي : لما طلب عليه الصلاة والسلام المفتاح من عثمان مد به يعم إليه ، فقال العباس: يا رسول الله! اجعلها مع السقاية ، فقبض عمَّان يده بالمفتاح ، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت با عَمَانَ تؤمن بالله و اليوم الآخر فهاته ، فقال: ها كه بالأمانة ، فأعطاه إياه و تُزلت الآية ـ و لمزيد التقصيل راجع السمط.

فقال: هل لك مفتاحك ؟ فدفعه إله .

فلما كان الغد من فتح مـكة عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه و هو مشرك، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا ققال:

(١)كذا فى ف، و لعله : هل لك فى مفتاحك ، أى رغبة (٣) فى ف « غز ت » كذا (م) و في المغازي ٨٤٣/٣ « قالوا : خرج عَزيٌّ من هذيل في الجاهلية و فيهم مُجنيدب بن الأدم يريدون حي أحمر بأسا و كان أحمر بأسا رجلا من أسلم شجاءا لا يُرام ... فلما جاءهم ذلك الغزى من هذيل قال لهم جنيدب بن الأداع: إن كان أحمر بأسا في الحاضر فليس إليهم سبيل؛ وإن كان له غطيط لا يخفي فدءوني أتسمع، فتسمع الحس فسمعه ، فأمه حتى وجده نائمًا نقتله . . . ثم حملوا على الحي . . . فنالوا من الحاضر حاجتهم ثم انصر فو ا فتشاغل الناس بالإسلام ، فلما كان بعد الفتح بيوم دخل جنيدب بن الأدلع معه ير تاد و ينظر ــ و الناس آمنون ــ فرآ. جندب بن الأعجم الأسلمي نقال: جنيدب بن الأدلع قاتل أحمر بأسا ؟ فقال: نعم ، نفرج جندب يستجيش عليه ، و كان أول من لقى خراش بن أمية الكعبي فأخبر و فاشتمل خراش على السيف ثم أقبل إليه . . . فطعنه به في بطنه . . . فعلت حشوته تسايل من بطنه وإن عينيه لتبرقان في رأسه وهو يقول: قد فعلتموها يا معشر خزاعة ! فو قع الرجل فمات ، فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتله فقام خطيباً » . و في الطبرى ١٧١/ « فيها قتل خراش بن أمية الكعبي جنيدب بن الأدلع الهذلي . و قال أين إسحاق: اين الأثوع الهذلي ، و إنما قتله بذحل كان في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خراشا قتال! إن خراشا قتال! يعيبه بذلك ، فأمر النبي صلى الله عليه و-سلم خزاعة أن يدوه » · و في المغازي ه ٨٤ « قتله خراش بعد ما نهي النبي صلى ألله عليه و سلم عن القتل فقال : لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي » .

أيها الناس! إن الله احرم مكة يوم خلق الساوات و الأرض ، فهي حرام إلى يوم القيامة ، لا ' يحل ' لامرئ يؤمن' بالله و اليوم الآخر أن يسفك بها أ دما ، الله عليه عن مكة الفيل و سلك عليها رسوله و إنها" لم^ تحل لاحد ' قبلي ، و ` ا إنما أحلت لى ' ساعة من نهار ''، و إنها ' ا لا تحل لاحد بعدى؛ ١٣ ينفر صيدها ، و لا يختلي شوكها، و لا يحل ه ساقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر! فانا تجعله في بيوتنا و قبورنا, فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إلا الإذخر١٠٠ و كانت أم حكم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل و فاختة بنت الوليد تحت صفوان (١) كذا في السمط ١/٥٨١، و زيد في المفازى « قد » (١) زيد في المفازى « و يوم خلق الشمس و القمر ، و وضع هذين الجبلين » (س) مرب المغازى و السمط ، و في ف «وهي » (ع) كذا في المنازي ، وفي السمط « فلا» (ه-ه) في المغازي « لمؤ من » (٣) كذا في ف و السمط ، وفي المغازي « فيها » (٧ - ٧) ليست في المغازي ، و في ف: عكرمة \_ مكان : مكة (م) زيد قبله في المغازي « و لا يعضد فيها شجرا » و في السمط « أو يعضد بها شجرة » ( p ) زيد في المغازى « كان » . (. ١٠٠١) من السمط ، و في ف « انها حلت لى » و في المغازى « لمُ تحل لى إلا». (١١) أخر هذه الحملة في المغازي عن « بعدي » و زيد فيه بعدها « ثم رجعت (و في السمط: وقد عادت حرمتها اليوم) كحرمتها بالأمس، فليبلغ شاهدكم غائبكم ( و في السمط : الشاهد الغائب) فان قال قائل : قد قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقو لوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها الحكم ( وفي السمط: فان أحد ترخص فيها لقتال فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، يا معشر خزاعة! ارضوا أيديكم عن القتل، فقد والله كثر القتل إن نفع، وقد قتلتم هذا القتيل، والله لأدينه! فمن قُتل بعد مقامي هذا فأهله بالحيار، إنْ شاؤًا فدم تتيلهم، وإنْ شاؤا فعقله » (١٢) ليس في المغازي (١٣ - ١٣) كذا في ف ، و ليست في المغازي في هذه الحطبة ، بل مي في خطبة يوم الفتح ، وفيه : خلاها ــ مكان : =

ابن أمية 'فلما أسلمتا قالت أم حكيم لرسول الله صلى الله عليه و سلم و سألته أن يستأمن عكرمة، فآمنه و قد كان خرج إلى اليمن فلحقته البليمن حتى جاءت به ، و أسلم [عكرمة - و ] صفوان فأقرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم عندهما على النكاح الأول الذي كانا عليه .

م أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم كل من كان فى بيته صنم أن يكسره فكسروا الاصنام كلها، و كسر خالد بن الوليد العزى ببطن نخلة و هدم بيته فقال النبي صلى الله عليه و سلم: تلك العزى "لا تعبد" أبدا. و كسر عرو بن العاص سواع ثم قال للسادن: كيف رأبت؟ قال:

= شوكها ، لا تحل لقطتها \_ مكان : لا يحل ساقطتها ، و زيد بعد هذه العبارة فيه : فانه حلال و لا وصية لوارث \_ النخ ، راجع لهذه الخطبة خطبة يوم الفتع بمامها المغازى للواقدى ٢ / ٣٠٨ و ٨٣٧ .

(۱-۱) كذا فى ف، وفى الطبرى م / ۱۲۲ « أسلمتا فأما أم حكيم فاستأمنت رسول الله الحكرمة بن أبى جهل فآمنه فلحقت به » (۲) زيد ما بين الحاجزين من الطبرى (۲) من الطبرى، و فى ف « عنده » (٤-٤) وفى الطبرى م / ۱۲۲ « الحس الطبرى (۲) من الطبرى، و فى ف « عنده » (٤-٤) وفى الطبرى م حلفاء بنى هاشم ، و بنو ليال بقين من رمضان و هو صنم لبنى شيبان بطن من سليم حلفاء بنى هاشم ، و بنو أسد بن عبد العزى يقولون: هذا صنمنا، فحرج إليه خالد فقال: قد هدمته ، قال: أرأيت شيئا ؟ قال: لا ، قال: فرجع فاهدمه ؟ فرجع خالد إلى الصنم فهدم بيته و كسر الصنم ، فحعل السادن يقول: أعزى! اغضى بعض غضباتك ، فحرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة ، فقتلها و أخذ ما فيها من حلية ، ثم أتى رسول الله عليه امرأة حبشية عريانة مولولة ، فقتلها و أخذ ما فيها من حلية ، ثم أتى رسول الله صلى القه عليه و سلم فأخبره بذلك » (٥-٥) فى الطبرى « و فيها هدم سواع و كان برهاط لهذيل و كان حجر ا و كان الذى هدمه عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى الصنم قال له السادن: ما تريد ؟ في الطبرى هدمه عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى الصنم قال له السادن: ما تريد ؟ في المهدم عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى الصنم قال له السادن: ما تريد ؟ في الطبرى هدمه عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى الصنم قال له السادن: ما تريد ؟ في الطبرى هدمه عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى الصنم قال له السادن: ما تريد ؟ في الطبرى المن من المنه على المنه عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى الصنم قال له السادن: ما تريد ؟ في الطبرى المنه عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى الصنم قال له السادن : ما تريد ؟ في الطبرى المنه عمر و بن العاص ، لما انتهى إلى العنه من المنه على المنه المنه عمر و بن العاص ، لما انتهى المنه على العرب من المنه المنه على المنه على المنه عمر و بن العاص ، لما انتهى المنه عمر و بن العاص ، لما المنه عمر و بن العاص ، لما المنه عمر و بن العاص ، لما المنه على المنه عمر و بن العاص ، لما المنه عمر و بن العاص ، ال

أسلمت لله ' ، و كسر سعد " ن زيد الأشهلي المناة بالمشلل .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم حول مكه الناس يدعون الى الله و لم يأمرهم بقتال ، وكان بمن بعث خالد بن الوليد و أمره أن يسير باسفل تهامة داعيا و لم يبعثه مقاتلا و معه سليم ، مدلج و قبائل من غيرهم ، فلما زلوا بغميصاء وهي من مياه بنى جذيمة و كانت بنو جذيمة ه قد أصابوا فى الجاهلية عوف بن عيد أبا عبد الرحمن بن عوف و الفاكم الن المغيرة / ٣ كانا أقبلا تاجرين من اليمن حتى إذا نزلا بهم قتلوهما و أخذوا أموالهما ، فلما كان الإسلام بلغ الحالة بن الوليد إليهم و (رآه القوم

۸۳ / الف

= قال له عمرو بن العاص: أنت في الباطل بعد! فهدمه عمرو و لم يجد في خز انته شيئًا » .

(۱) في الطبرى « والله » (۲) من الطبرى ، و في ف « سعيد » وفي الإصابة « سعد ابن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهل . . . و له ذكر في السيرة وأنه الذي هدم المنار الذي كان بالمشلل ــ النخ » (۲) من الطبرى ، و في ف « الأشهل » كذا ، و زيد بعده في الطبرى « و كان للأوس و الخزرج » . (٤) زيد في الطبرى « فيها » (٥ ــ ٥) في الطبرى « السرايا تدعو » (٢) التصحيح من الطبرى ، و في ف « واعيا » كذا بالواو (٧) زيد في الطبرى « قبائل من العرب » (٨) في الطبرى « على الغميصاء » (٩) زيد في الطبرى « ماء » (١٠) في « جديمة » كذا بالدال ، و التصحيح من الطبرى ، و زيد فيه بعده « بن عامل في « جديمة » كذا بالدال ، و التصحيح من الطبرى ، و زيد فيه بعده « بن عامل ابن عبد مناة بن كنانة على جاعتهم » (١١) زيد بعده في الطبرى « عوف » . (١٢) من الطبرى ، و في ف « الفاكة » كذا (١٢) زيد في الطبرى « و بعث رسول القه صلى الله عليه و سلم » (١٦) في ف « الحالاد » كذا (١٧) في الطبرى « فاما » .

أخذوا السلاح، فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فان القوم أسلوا الوضع القوم السلاح لقول خالد، فلما وضعوها أمر بهم خالد تكتفوا ثم عرضهم على السيف ؛ فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع يديه إلى السياء و قال: اللهم ! أبرأ إليك بما صنع خالد بن الوليد ؛ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن أبى طالب فقال: يا على ! [ اخرج - " ] إلى هؤلاء القوم و انظر فى أمرهم و اجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ، فخرج على حتى جاءهم و معه مال قد بعثه به "رسول الله صلى الله عليه و سلم " ثم ودى " لهم الدماء و ما أصيب من الأموال " حتى صلى الله عليه و سلم " ثم ودى " لهم الدماء و ما أصيب من الأموال " حتى الله عليه و سلم " ثم ودى " لهم الدماء و ما أصيب من الأموال " حتى الله عليه و سلم " ثم ودى " لهم الدماء و ما أصيب من الأموال الم

<sup>(</sup>۱) زيد في الطبرى \* عن رجل من بني جذيمة قال: لما أمرنا خالد بوضع السلاح قال رجل منا يقال له جعدم: ويذكم يا بني جذيمة! إنه خالد، واقد ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ثم بعد الإسار إلا ضرب الأعناق! و اقد لا أضع سلامي أبدا! قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جعدم! أثريد أن تسفك دماه فا إن الناس قد أسلموا و وضعت الحرب و أمن الناس قلم يزالوا به حتى نوعوا سلاحه و وضع القوم السلاح لقول خالد... ، (٦) في الطبرى « وضعوه » و السلاح يذكر و يؤنث (٩) زيد في الطبرى « عند ذلك » (٤) زيد في الطبرى « الله ي د فقتل من قتل منهم » (٥) في الطبرى « ثم » (٦) زيد في الطبرى عن « و سلم» (١٠) في الطبرى « فودى » و في ف « ثم تادى » كذا (١١) زيد في الطبرى « و سلم» (١٠) في الطبرى « فودى » و في ف « ثم تادى » كذا (١١) زيد في الطبرى « حتى انه ليدى ميانة الكاب » (١٠) زيد في الطبرى « إذا » (١٠) زيد في الطبرى « من المال » .

على : بقى لمكم من دم أو مال لم يود إليسكم ؟ قالوا: لا، قال: فانى أعطيكم هذه البقية ' من المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه و سلم بما لا يعلم و لا تعلمون، ففعل ثم رجع إلى رسول اقه صلى الله عليه و سلم فأخبره ، قال : [أصلت .

مالك بن عوف '، 'فأجمع مالك بالناس على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه عليه و سلم، فساروا حتى إذا أتوا بأوظاس و معه الأموال و الابناء و النساء فقال دريد بن الصمة إن بأى واد أتم ؟ قالوا: بأوطاس، قال: نعم بحال الحيل الاحزن و لا سهل دهس، ما لى أسمع رغاء الإبل و نهاق الحير و بكاء الصغير أو يعار الشاء أ قالوا: ساق مالك بن عوف بأوطاس مع الناس أموالهم و نساءهم و أبناءهم، فقال: أين مالك ؟ فقيل: هذا مالك أ، فقال أدريد: يا مالك ا إنك أ أصبحت رئيس قومك و إن هذا يوم اله ما بعده من الأيام، ما لى أسمع رغاء البعير و نهاق الحير الو بكاء الصغير، فقال من الأيام، ما لى أسمع رغاء البعير و نهاق الحير الو بكاء الصغير، فقال مالك الله أسمع رغاء البعير و نهاق الحير الو بكاء الصغير، فقال من الأيام، ما لى أسمع رغاء البعير و أبناءهم، و نساءهم قال: و لم ؟ قال: ما لك المحل خلف كل رجل أهله و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المهم الموسلة المعلم الموسلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المهم الموسلة المعلم الموسلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحله المحلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحلة المحلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحلة و المحلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحلة المحلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحلة المحلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحلة و المحلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحلة و ماله ليقاتل عنهم، فأنقض المحلة و ماله ليقاتل عنهم ، فأنقض المحلة و ماله ليقاتل عنهم ، فأنقض المحلة و ماله ليقاتل عنه ما في المحلة و ماله ليقاتل عنه ما في المحلة و ماله ليقاتل عنهم ، فأنقض المحلة و ماله ليقاتل عنه ما في المحلة و ماله ليقاتل عنه ما في المحلة و ماله ليقاتل علم ما في المحلة و ماله ليقاتل عنه ما في المحلة و ال

۸۳/ ب

<sup>=</sup> الأحمر من الحارث في بني هلال.

<sup>(</sup>۱) زید بعده فی الطبری « النصری »  $(\gamma - \gamma)$  فی الطبری « فلما أجمع مالك المسیر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم حط مع الناس أموالهم و نسباه هم و أ بناه هم فلما نزل بأوطاس اجتمع إلیه الناس و فیهم درید بن الصمة فی شجار له یقاد به فلما نزل قال »  $(\gamma)$  من الطبری ، و فی ف « محال » کذا  $(\beta)$  زید فی الطبری بعده « صَرِس »  $(\alpha)$  فی الطبری « البعیر »  $(\gamma - \gamma)$  التصحیح من الطبری ، و وقع فی ف « و ثفا الشباة » مصحفا  $(\gamma)$  من الطبری ، و فی ف « علی »  $(\alpha)$  من الطبری ، و فی ف « ابن » و فی ف « ابن »  $(\alpha)$  زید بعده فی الطبری « قد عی له »  $(\alpha)$  زید فی ف « ابن » خطأ  $(\alpha)$  زید فی الطبری « قد »  $(\alpha)$  زید فی ف « الطبری « قد »  $(\alpha)$  زید فی ف « الطبری « و بعار الشاه»  $(\alpha)$  فی ف « ملك » و لیس فی الطبری  $(\alpha)$  التصحیح الطبری « و بعار الشاه»  $(\alpha)$  فی ف « ملك » و لیس فی الطبری  $(\alpha)$  التصحیح من الطبری » و وقع فی ف « فالقصر » مصحفا  $(\alpha)$  کذا فی ف ، و فی کتاب المفاذی  $(\alpha)$  می و قد ه ف و ناقصر » مصحفا  $(\alpha)$  کذا فی ف ، و فی کتاب المفاذی  $(\alpha)$  و قوم فی ف « فالقصر » مصحفا  $(\alpha)$  کذا فی ف ، و فی کتاب المفاذی  $(\alpha)$  و قوم فی ف « فالقصر » مصحفا  $(\alpha)$  کذا فی ف ، و فی کتاب المفاذی  $(\alpha)$  و قوم فی ف « فالقصر » مصحفا  $(\alpha)$  کذا فی ف ، و فی کتاب المفاذی  $(\alpha)$  و قوم فی ف « فالقصر » مصحفا  $(\alpha)$  کذا فی ف ، و فی کتاب المفاذی  $(\alpha)$  و قوم فی ف « فالقصر » مصحفا  $(\alpha)$  کذا فی ف ، و فی کتاب المفاذی  $(\alpha)$  و قوم فی فی د

(۱) في الطبرى «ثم قال: راعى ضأن » (۲) زيد في الطبرى « الله » (۲) في الطبرى « المنهزم » (٤) زيد من الطبرى (٥) التصحيح من الطبرى ، و وقع في في «كلب» مصحفا (٢-٢) في الطبرى « قالوا » (٧-٧) في الطبرى الجد و الحد». (٨) زيد في الطبرى « يوم » (٩) من الطبرى ، و في ف « تعب » (١٠) ليس في الطبرى (١١) زيد في الطبرى « و او ددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب و كلاب ، فمن شهدها منكم ؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وكلاب ، فمن شهدها منكم ؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر، قال : ذانك الحذعان من بني عامر لا ينفعان ولا يضران » (١٦) زيد في الطبرى « انك » (١٠) في الطبرى « لم » (١٤) من الطبرى ، و في ف « يضيع » . (١٥) من الطبرى ، و في ف « يضيع » . (١٥) من الطبرى ، و في ف « يضيع » . (١٥) من الطبرى ، و في ف « القي » والتصحيح من الطبرى ، من الطبرى ، بعده « إنك و في ف « القائد » (١٩) من الطبرى بعده « إنك قد كبرت و كبر علمك و الله » (٢١) التصحيح من الطبرى ، و في ف « لتكبرت و كبر علمك و الله » (٢١) التصحيح من الطبرى ، و في ف « لتطبعي » (٢٢) من الطبرى ، و في ف « و لا تكبرت » كذا .

يخرج من ظهرى ، وكره أن يكون فيها لدريد ذكر و رأى ؟ "قالوا: أطعناك" ، فقال مالك للقوم": إذا رأيتموهم فاكسروا وجفون سيوفكم ثيم شدوا عليهم شد رجل واحد . و جاء الخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث عبد الله بن أبى حدرد الاسلمى ، فدخل فى الناس فأقام فيهم حتى سمع و علم من كلام مالك و أمر هوازن ما كان و ما أجمعوا فيهم حتى سمع و علم من كلام مالك و أمر هوازن ما كان و ما أجمعوا له" ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخيره .

## فأجمع على المسير إلى هوازن

و قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن عند صفوات بن أمية أدراعا ، فأرسل إليه ، فقال : يا أبا أمية "! أعرنا سلاحك" اللقي فيها المناه فيها المناه ا

(۱) من الطبرى ، و فى ف «اخرجه» (۲-۲) فى الطبرى « قال دريد بن الصمة : هذا يوم لم أشهده و لم يفتني :

يا ليتني نيها جَدَع أخُب نيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع

و كان دريد رئيس بنى جشم و سيدهم و أوسطهم و لكن السن أدركته حتى فنى، و هو دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هو ازن » (۳) فى الطبرى « للناس » (٤) فى الطبرى « أنتم معاوية بن بكر بن هو ازن » (۳) فى الطبرى، و فى ف « فاكثر و ا» (۲) من الطبرى، و فى ف « سيو فهم » كذا (۷) فى الطبرى « و » (۸) أخره فى الطبرى عرب « واحد » (۹) فى الطبرى « شدة » (۱۰) زيد فى الطبرى « و أمره أن يدخل فى « واحد » (۹) فى الطبرى « شعبر منهم و يعلم من علمهم » (۱۱) زيد فى الطبرى « وهو يومئذ الناس فيقيم فيهم حتى يأتيه بحبر منهم و يعلم من علمهم » (۱۱) زيد فى الطبرى « وهو يومئذ من حرب رسول الله صلى الله عليه و سلم » (۱۲) زيد فى الطبرى « وهو يومئذ مشرك » (۱۳) زيد فى الطبرى « وهو يومئذ مشرك » (۱۳) زيد فى الطبرى « وهو يومئذ

عدونًا ، فقال صفوان: أغصبًا ؟؟ قال: لا ، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك، قال: ليس بهذا بأس، فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح، ٣و سأله النبي صلى الله عليه و سلم" أن يكفيه ؛ حملها ، فحملها صفوان لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكه معه ألفان من أهل مكة و عشرة آلاف من أصحاب الذين فتح الله ه بهم مكه ، و استعمل على مكه " عَتَّاب بن أسيد بن أبي العيص " بن أمية " أميرا ، و كان مقامه صلى الله عليه و سلم بمـكه ^خس عشرة^ ليلة يقصر فيها الصلاة ' ؟ فبينا الناس مع / رسول الله صلى الله عليه و سلم يسيرون إذ مروا ٨٤/ الف بسدرة قال أبو قتادة الليثي: يا رسول الله! اجعل هذه ذات أنواط، كما للكفار ذات أنواط - و كان للكفار سدرة يأنونها كل سنة و يعلقون ١٠ عليها أسلحتهم و يعكفون عليها و يذبحون عندها ـ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الله أكبر ! قلتم و الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل: " اجعل لنا الها كما لهم الهم الله ١٠٠١ الركين سنن من قبلكم .

<sup>(1)</sup> زید فی الطبری « غدا » (  $\gamma$  ) من الطبری ، و فی ف « ا عصیا » خطأ ؟ و زید فی الطبری بعده « یا عجد » ( $\gamma$  –  $\gamma$ ) فی الطبری « فزعموا أن رسول الله صلی الله علیه و سلم » (ع) من الطبری ، و فی ف « یکفیها» (ه ) زید بعده فی الطبری  $\gamma$  التصحیح « فکانوا اثنی عشر ألفا » ( $\gamma$ ) التصحیح من الطبری ، و و قع فی ف « العمیص » مصحفا ( $\gamma$ ) زید بعده فی الطبری «  $\gamma$  التصحیح من الطبری  $\gamma$  ( $\gamma$ ) از ید بعده فی الطبری «  $\gamma$  النصحیح من الطبری  $\gamma$  ( $\gamma$ ) زید بعده فی الطبری « قال من الطبری  $\gamma$  ( $\gamma$ ) و کان فتح مکة لعشر لیال بقین من شهر رمضان سنة ثمانیة » .

فلما بلغ 'رسول الله صلى الله عليه و سلم وادى حنين و انحدر المسلمون (١) و في الطبرى ٣/٨٦ « عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال : لما استقبلنا وادى حنين انحدرنا في واد من أودية تهمامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه انحدارا ، قال : و في عماية الصبح و كان القوم قد سبقوا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه و أحنائه ومضايقه ، قد أجمعوا و تهيؤا و أعدوا ، فو الله ما راعنا و نحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد ، وانهزم الناس أجمعون فانشمر وا لا يلوى أحد على أحد، و انحاز رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات اليمين ثم قال: أين أيها الناس! هلم إلى أنا رسول الله! أنا عجد بن عبد الله! قال: فلا شيء احتمات الإبل بعضها بعضا ، فانطلق الناس إلا أنه قد بقى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نفر من المهاجرين و الأنصار و أهل بيته ، و ممن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر و عمر ، و من أهل بيته على بن أبى طالب و العباس بن عبد المطلب و ابنه الفضل و أبوسفيان بن الحارث و ربيعة بن الحارث و أيمن بن عبيد و هو أيمن ابن أم أيمن و أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : و رجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس و هو از ن خلفه ، إذا أدرك طعن برمحه و إذا فاته الناس رفع رمجه لمن وراءة فاتبعوه ، و لما انهيزم النياس و رأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مـكـة الهزيمة تكلم رجال منهم ما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر والأزلام معه في كنانته و صرح كلدة بن الحنبل و هو مع أخيه صفوان بن أمية بن خلف وكان أخاه لأمه و صفوان يومئذ مشرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا! بطل السحر اليوم، فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك فو الله لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هو ازن . و قال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار قات : اليوم أدرك ثارى ـ وكان أبو. قتل يوم أحد ـ اليوم أقتل عِدا ! قال : فار دت رسول الله لأ قتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤ ادى فلم أطق ذلك وعلمت أنه منع مني » .

في الوادي قرب الصبح و هر واد أجوف ، و قد كمن المشركون لهم في شعابه و مفارقه فأعدوا للقتال، فبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ينحدر و المسلمون بالوادى إذ اشتدت عليهم الكتائب من المشركين شد' رجل واحد، و انهزم المسلمون راجعين، لا يعرج أحد، و انحاز رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات اليمين ثم قال: أن أيها النياس! هلموا، أنا ه رسول الله! أنا محمد بن عبد الله! و احتملت الإبل بعضها بعضا ومع رسول الله صلى الله عليه و سلم رهط من المهاجرين و الانصار و أهل بيته، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس لا يعطفون على شيء قال: يا عباس! اصرخ: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة! فنادى العباس - و كان امرأ جسما شديد الصوت: يا معشر الانصار! يا أصحاب السمرة! فأجابوا: ١٠ لبيك ابيك! وكان الرجل من المسلمين يذهب ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ثم يأخذ سيفه وترسه ثم يقتحم عن بعيره فيخلي سبيل بعيره و يؤم ً الصوت حتى ينتهي إلى دسول الله صلى الله عليه و سلم ، حتى اجتمع على رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة رجل واستقبلوا النـاس وقاتلوا ، وكانت و الدعوة أول بما كانت °: 10 يا للا نصار ' ! ثم 'جعلت أخير ا' فقالو ا \* : يا للخررج ! وكانو ا صُبُرًا عند

<sup>(</sup>۱) في الطبرى «شدة » (۲) من الطبرى ، و في ف « التي » (۳) التصحيح من الطبرى ، و وقع في ف « إم » مصحف (٤) في الطبرى  $\gamma_{pq}$  « فاقتتلوا » . (۵-۵) في الطبرى « الدعوى اولا » (۲) من الطبرى، و في ف « آل الانصار » . (۷-۷) التصحيح من الطبرى ، و وقع في ف « خلصت احربا » مصحفا (۸) ليس في الطبرى .

الحرب، فأشرف رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ركابه و نظر إلى مجتلدا القوم من فقال: الآن حمى الوطيس! و إذا رجل من هوازن على جمل أحمر فى يده راية سوداء و فى رأسه رمح طويل أمام الناس و هوازن خلفه، فاذا أدرك طعن / برمحه، و إذا "فاته رفعه" لمن وراه و يتبعونه، فأهوى إليه على بن أبي طالب و رجل من الانصار يريدانه، 'فأتاه على " من خلفه فضرب عرقوبى الجمل فوقع على عجزه، [ و - " ] وثبت الانصار على الرجل فضربوه ضربة أطن " بها قدمه بنصف ساقه "، و اختلف" الناس، " و كان شعار المهاجرين يومئذ: "ايا بنى " عبد الرحن! و شعار الحزرج: "أيا بنى " عبد الرحن!

١٨٤ ب

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، و فى ف «محتلة» (۲) زيد بعده فى الطبرى: «و هم يجتلدون».

(۳-۳) فى الطبرى ۱۲۸/ « فاته الناس رفع رعه» (٤-٤) من الطبرى سر الطبرى و في ف « فانه عمل » (ه) فى الطبرى « فيضر ب » (٦) زيد من الطبرى (٧) فى الطبرى « فضر به » .

من الطبرى (٧) فى الطبرى « و ثب الأنصارى » (٨) فى الطبرى « فضر به » .

(٩) من الطبرى أى قطع ، و و وقع فى ف « اظهر » مصحفا (١٠) زيد فى الطبرى « فانجعف عن رحله » (١١) كذا فى ف ، أى اختلفوا فى الضربات ، و فى الطبرى « فو المعبدى يقال: تجالدوا و اجتلدوا بالسيوف: تضاربوا (١٢) زيد بعده فى الطبرى « فو الله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين و قد التفت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و كان عمن صبر يو مئذ مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان حسن عبد المطلب و كان عمن صبر يو مئذ مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان حسن الإسلام حين أسلم و هو آخذ بثفر بغلته فقال : من هذا ؟ قال : ابن أمك يا رسول الله » (١٤) و فى ف « عبيد » و هو شعار الأوس ، كا فى المغازى (١٥) فى « عبيد » و هو شعار الأوس ، كا فى المغازى (١٥) فى ف عبيد » و هو شعار الأوس ، كا فى المغازى (١٥) فى

و كانت أم سليم بنت ملحان مع زوجها أبي طلحة فالتفت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي ' حازمة وسطها ' و معها جمل ' أبي طلحة ' فقالت: بأبي أنت و أمي يا رسول الله صلى الله [ عليه و سلم ] ! اقتل هؤلاء الذين يفاتلونك ، فقال رسول الله صلى الله ينهزمون ' عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أو يكفى الله يا أم سليم ! و إنها يومئذ لحبل الله بن أبي طلحة ه و معها خنجر مقال لها أبو طلحة : ما هذا الخنجر معدك يا أم سليم ؟ قالب : خنجر أخذته '، إن دنا منى أحد من المشركين ' بعجت بطنه ' ، فقال أبو طلحة : يا رسول الله ! ألا تسمع ما تقوله أم سليم .

و رأى أبو قتادة رجلين يقتتلان: مسلم و مشرك، فاذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه، فأتاه أبو قتادة فضرب يده فقطعها، فاعتنقه ١٠ المشرك بيده الثانية و صدره ١٠ فقال أبو قتادة: و الله ! ما تركى حتى وجدت ريح الموت ! فلو لا أن الدم ١٠ تزفه يقتلني ١٠، فسقط و ضربته فقتلته ،

التصحیح من الطبری، و و تع نی ف « جاریة و طها » مصحفا ، و زید بعده فی الطبری « ببر د لها » (  $\gamma$  ) التصحیح من الطبری ، و نی ف « جعل » کذا ( $\gamma$  ) زید بعده فی الطبری « و قد خشیت أن یعز ها الجمل فأدنت رأسه منها فأدخلت یدها فی خز امته مع الحطام فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم : أم سلیم ! (٤) فی الطبری « یفرون » (  $\sigma$  ) من الطبری ، و فی ف « قتل » (  $\sigma$  ) زید فی الطبری « فانهم لذلك أهل » ( $\sigma$ ) و قع فی ف « بحنلی » کذا ، و فی الطبری « لحامل » ( $\sigma$ ) زید فی الطبری « بعجته به » . « فی یدها » (  $\sigma$ ) زید فی الطبری « بعجته به » . ( $\sigma$ ) فی ف : حذره – کذا ( $\sigma$ ) التصحیح من المفازی  $\sigma$ / ، و و و فقطه : کاد أن یقتانی لو لا أن الدم نزفه .

ثم انهزم المشركون و أخمذ المسلمون يكتفون الاسارى، فلما وضعت الحرب أوزارها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من قتل قتيلا فله سلبه . فقال رجل من أهل مكه : يا رسول الله القد قتلت قتيلا ذا سلب و أجهضى عنه القتال فلا أدرى من سلبه ا فقال رجل من أهل مكه : ويا رسول الله ! أنا سلبته فأرضه منى "عن سلبه "؛ فقال أبو بكر الصديق: " أيعمد الله أسد من أسد الله يقاتل عن الله " تقاسمه " سلبه ا "رد عليه سلبه "، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدق "أبو بكر رد عليه سلبه " ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدق "أبو بكر رد عليه سلبه " ، "فرد عليه " أنه أول مال " تأثلته " في الإسلام " .

<sup>(</sup>۱) زيد في المغازي « له عليه بينة » (٧-٢) كذا في الأصل، و في المغازي: سلب ذلك القتيل عندي (٣) من المغازي، و في الأصل: عني (٤-٤) ليس في المغازي. (٥) زيد في المغازي: لا ها الله ذا . (٦) زيد في المغازي: لا ها الله ذا . (٢) في الأصل: يعهد، والتصحيح مر المغازي » (٩، ٩ لكن فيه: لا تعمد . (٧) من المغازي، و في الأصل: بن - كذا (٨) زيد في المغازي: وعن رسوله . (٩) في المغازي، و في الأصل: بن - كذا (٨) زيد في المغازي: وعن رسوله . (٩) في المغازي: يعطيك (١٠ - ١٠) ليس في المغازي (١١ - ١١) في المغازي: فأعطه إياه (١٢ - ١٢) في المغازي: قال أبو قتادة: فأعطانيه (١٣ - ١٣) في المغازي: فقال لي حاطب بن أبي بلتعة: يا أبا قتادة! أ تبيع السلاح؟ (١٤) في الأصل: فبعثه، فقال لي حاطب بن أبي بلتعة: يا أبا قتادة! أ تبيع السلاح؟ (١٤) في الأصل: فبعثه، والتصحيح من المغازي، وزيد فيه بعده: منه بسبع أواق، فأتيت المدينة (١٦) أي حاطا من النخل (١٦) في المغازي: يني سلمة يقال له الرديني (١٧) في المغازي: خانطا من النخل (١٦) أي المغازي: نلته (١٩) زيد في المغازي: نلته (١٩) زيد في المغازي: نظم زل نعيش منه إلى يومنا هذا.

وكان على راية الاحلاف مر ثقيف يوم حنين قارب بن الاسود'، فلما 'رأى الهزيمة / أسند رايته إلى شجرة و هرب' . وكان ١٨٥ الف على راية بنى مالك ذو الخار". فلما قتل أخذها عثمان بن عبدالله و أقامها المشركين، فقتل عثمان و انحاز المشركون منهزمين إلى الطائف و عسكر بعضهم بأوطاس .

و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم الخيول فى آثارهم\*، فأدرك" ربيعة بن رفيع دريدَ بن الصمة و هو [ فى - ٧ ] شجار ^على راحلته^ فأخذ (١) كذا في ف، وفي الطبرى ١٣٠/٣ ﴿ وَكَانِتُ رَايَةَ الْأَحْلَافِ مِعَ قَارِبِ بِنَ الأسود بن مسعود » (٣-٣) في الطبرى ٣/ ١٣٠٠ « فلما هزم الناس أسند رايته إلى شِحرة وهرب هو وبنوعه و قومه من الأحلاف فلم يقتل منهم إلا رجلان: رجل من بني غيرة يقال له وهب ، و آخر من بني كنة يقال له الحلاح ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بلغه قتل الحلاح: قتل اليوم سيد شبياب أتميف إلا ما كان من ابن هنيدة .. و ابن هنيدة الحارث بن أوس » (م) التصحيح من الغازي ٧/٠. p ، و في الأصل : الحجاز . كذا (٤) في الطبري سر. ١٠ «عن ان إسحاق قال: و لما انهزم المشركون أتوا الطائف و معهم مالك بن عوف و عسكر بعضهم بأوطاس و توجه بعضهم نحو نحلة » (ه) في الطبري « و لم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غبرة من ثقيف فتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه و سلم من سلك في نخلة من الناس و لم تتبع من سلك الثنايا فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان ابن تعلبة . . . » (٩) من الطبرى س/ ١٠٠٠ ، و في المغازى س/ ١١٤ ه و يدرك » و في الأصل « فاص عرطة » كذا (٧) زيد من الطبرى و المغازى ، و زيد فيها قبله « كان » ؛ و الشجار : مركب مكشوف دون الهودج (٨-٨) في الطبرى و المغازى: له .

ابخطام جمله وهو يظن أنه امرأة ، فلما أناخه وإذا شيخ كبير و إذا هو دريد و لا يعرفه الغلام فكان ربيعة غلاما ، قال دريد [ ما ذا تريد \_ و ] بى قال: أقتلك ! قال: ومن أنت ؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمى و ضربه ربيعة بسيف فلم يقدر م شيئا ، فقال له دريد: بئس ما أسلحتك أمك ! مخذ سيني هذا من مؤخر رحلي في الشجار ثم اضرب و ارفع عن العظام و اخفض عن الدماغ ، فاني كذلك كنت أقتل الرجال ، ثم إذا أتيت أمك فأخرها أنك قتلت دريد بن الصمة السيفه .

ثم أمر رسول الله صلى الله عليمه و سلم بالسبايا و الأموال فجمعت بالجعرانة ؟ و بعث فى آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعرى فأدرك ١٠ الناس بعض من انهزم فساروا يرمون ١٠ كل من لقوه و رمى أبا عامر بسهم فقتل ، و أخذ برايته ١٠ بعده أبو موسى فقاتلهم ففتح له و هزمهم الله ٢٠.

<sup>(</sup>۱-۱) التصحیح من الطبری و المغازی ، و و تع فی ف : یخطم جعله ــ مصحفا .

<sup>(</sup>۲) في الطبرى والمغازى: اناخ به (۴) زيد في المغازى: ابن ستين و مائة سنة .

<sup>(</sup>٤) زيد من الظبرى (ه) وقع في ف « بني » مصحفا (٦) في الطبرى « ثم » .

<sup>(</sup>٧) في الطبري « بسيفه » (٨) في الأصل « فلم يقدر » كذا ، و في الطبري « فلم يغن »

<sup>(</sup>٩) في الطبرى « سلحتك » (١٠) من الطبرى ، و في ف « رجلي خطأ (١١) من

الطبرى، وفي المغازى «الطعام » كذا، و وقع في ف « العكام » مصحفا (١٢) من الطبرى، وفي الأصل «اقتتل» (١٢) التصحيح من الطبرى، وفي ف «ربيعة» خطأ.

<sup>(</sup>۱٤) في ف «يرموا» كذا (۱٥) في ف م براية » كذا (١٦) في الطبرى ١٣١/٠

خطأ « قال أبو جعفر و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم في آثار من توجه قبل

أوطاس . . . لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم من حنين بعث أبا عام على جيش =

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الطائف، و فيها مالك ابن عوف و قد عسكر جماعة من المشركين و على مقدمة خيل رسول الله صلى الله عليه و سلم حالد بن الوليد فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ قال: خالد بن وليد، فقال لرجل: أدرك خالدا و قل له: يقول لك رسول الله صلى مه عليه و سلم : لا تقتلوا ه امرأة و لا ولدا و لا عسيفا م فلما بلغ رسور الله صلى الله عليه و سلم الطائف نزل قريبا ، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطا فضرب

= إلى أوطاس فلقى دريد بن الصمة فقتل دريدا و هزم الله اصحابه . قال أبو موسى: فبعثنى مع أبى عامر ، قال: فرمى أبو عامر فى ركبته ، رماه رجل من بنى جشم بسهم فأثبته فى ركبته ، فانتهيت إليه فقلت: يا عم! من رماك؟ فأشار أبو عامر لأبى موسى فقال: إن ذاك قاتلى تراه ذلك الذى رمانى . قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآنى ولى عنى ذاهبا فاتبعته و جعلت أقول له: ألا تستحى! ألست عربيا! ألا تثبت! فكر فالتقيت أنا و هو فاختلفنا ضربتين فضر بته بالسيف ثم رجعت إلى أبى عامر فقلت: قد قتل الله صاحبك ، قال: فافزع هذا السهم ، فنز عته فنز ا منه الماه ؟ فقال: يا ابن أنى! انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقر ثه منى السلام و قل له إنه يقول لك: استغفر لى ، قال: و استخلفى عليه و سلم فأقر ثه منى السلام و قل له إنه يقول لك: استغفر لى ، قال: و استخلفى أبو عامر على الناس فحكث يسيرا نم إنه مات .

(1) من الطبرى ، وفى ف «سأل » خطأ (٢) فى ف « قول » كذا (٣) فى المغازى ٣/٢٩ « و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قدم سلما فى مقدمته عليه خالد بن الوليد ؛ فمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بامرأة مقتولة و الناس مجتمعون عليها نقال : ما هذا ؟ قالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد ، فأمر رسول إلله صلى الله عليه و سلم رجلا يدرك خالدا فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة = ينهاك أن تقتل امرأة أوعسيفا . و رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة =

معسكره 'رسول الله صلى الله عليه و سلم عندا مسجده الذى بالطائف اليوم، و حاصرهم ابضع عشرة اليلة ، و أمر بقطع أعنابهم ، و قاد رجلا من هذيل من بنى ليث ، و هو أول دم أقيد فى الإسلام ، ثم نصب المنجنيق على حصنهم حتى فتحه الله عليه ؛ و كان فى أيامه يقصر الصلاة .

و قد كان مع / رسول الله صلى الله عليه و سلم مولى لحالته فاختة بنت عمرو بن عائد عمله له ماتع عننث يدخل على نساء ارسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يقول لحالد صلى الله عليه و سلم و هو يقول لحالد ابن الوليد: ^ يا خالد ^ ! إن فتح وسول الله صلى الله عليه و سلم ' غدا فلا تفلتن المنك بادية المنت غيلان، فانها تقبل بأربع و تدبر بنمان الم فقال

= أخرى فسأل عنها فقال رجل : أنا قتلتها يا رسول الله! أردفتها ورائى فأرادت قتلى فقتلتها ، فأمر يها رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفنت » .

(۱) فی الطبری ۱۶٤/ \* عسکره » (۲) من الطبری ، و فی ف ه عنده » کذا .

(۳-۳) فی ف «بضعة عشر »، و فی الطبری و بضعا و عشرین » و فی المغازی ۱۲۷/ ۹ « و قد اختلف علینا فی حصاره نقال قائل : ثمانیة عشر یوما ، و قال قائل : تسعة عشر یوما ، و قال قائل : تسعة عشر یوما ، و قال قائل : تسعة عشر یوما ، و و فال قائل : نخسة عشر یوما » (۶) زید فی الطبری \* به » (۵) من المغازی » ( ۲۳ م م ۱ م ۱ و فی ف « عائد » (۲) من المغازی ، و فی الأصل « مانع » خطأ ؛ و زید بعده فی المغازی « و الآخر یقال له : هیت » (۷) فی الأصل « النساه » (۸ – ۸) فی المغازی « و یقال لعبد الله بن أبی أمیة بن المغیرة » (۱) فی المغازی « الطائف » (۱۱) من المغازی ، و فی ف « ماریة » کذا (۱۱) من المغازی ، و فی ف « ماریة » کذا (۱۲) یعنی بذلك عکن بطنها فانها تدکون أربعا إذا أقبلت ثم تصیر کل واحدة ثنتین إدا أدبرت . بطنها فانها تدکون أربعا إذا أقبلت ثم تصیر کل واحدة ثنتین إدا أدبرت . (۱۶) زید فی المفازی « وإذا جلست تثنت ، و إذا تکلمت تغنت ، و إذا اضطجعت بطنها و بین رجایها مثل الإناه المکفوه ، مع ثنرکانه الأقعوان کما قال الحطیم: =

۸۰/ ب ه

رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا يفطن الما سمع به ، ثم قال لنسائه :

لا يدخلن عليكن ! فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟
ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من الطائف إلى الجعرانة فقال له سراقة بن جعشم المدلجى: يا رسول الله ! ترد الضالة حوضى فهل فيه أجر إن أنا سقيتها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "فى كل كبد ه حرسى أجر . و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وط الحبالى حرسى يضعن . و بينها النبى صلى الله عليه و سلم قاعد بالجعرانة و معه ثوب حتى يضعن . و بينها النبى صلى الله عليه و سلم قاعد بالجعرانة و معه ثوب

 بین شکول النساء خلقتها نصب فلا جبلة و لا قضف تغترق الطرف و هی لاهیة کانما شف وجهها نزف

(۱) في الأصل: يعكن كذا، و في المفازي وفسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: ألا أرى هذا الحبيث يفطن للجمال إذا خرجت إلى العقيق! والحيل لا يمسك لما أسمع! وقال: لا يدخلن على نساء عبد المطلب! ويقال قال: لا يدخلن على أحد من نسائكم! وغربها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الحمى، فشكما الحاجة، فأذن لهما أن ينز لا كل جمعة يسألان ثم يرجعان إلى مكانها، إلى أن توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم دخلا مع الناس، فلما ولى أبوبكر رضى الله عنه قال: أخرجكما رسول الله صلى الله عليه و سلم دخلا عليه و سلم وأخرجها إلى موضعها، فلما مات أبوبكر رضى الله عنه وسلم دخلا مع الناس، فلما ولى عمر رضى الله عنه قال: أخرجكا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلكا ؟ فأخرجها إلى موضعها، فلما في المرابك وأبوبكر وأدخلكا ؟ اخرجا إلى موضعكا! فأخرجها إلى موضعها، فلما قتل عمر دخلا مع الناس» (٣) وقع في ف: عجب ــ كذا مصحفا (٣) التصحيح من الإصابة، و في ف « جعثم «كذا بالثاء ؛ و هو ه ابن مالك » (٤-٤) في الأصل ه دات » و المعنى أن في سقى كل ذات كد حرى (أي الشديد العطش) أجرا .

وقد أظل به معه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي - عليه جبة - متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله اكيف ترى برجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ و إذا النبي صلى الله عليه و سلم مخمر الوجه يغط، فلما سرى عنه قال: أين الذى سألنى عن العمرة آفا ؟ فأتى به فقال: أما الطيب فأغسله عنك و أما الجبة فانزعها، ثم اصنع فى عرتك ما تصنع فى حجتك ؟ و قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم الغنائم بالجعرانة بين المسلمين، فأصاب كل رجل أربعا من الإبل و أربعين شاة، و من كان فارسا أخذ سهمه و سهمى فرسه ؟ ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم وبرة من سنام بعيره ثم قال: أيها الناس ! إنى و الله ما لى من فيثكم و لا هذه من سنام بعيره ثم قال: أيها الناس ! إنى و الله ما لى من فيثكم و لا هذه الوبرة آ إلا الخيس م و الخيط ، فان

<sup>(</sup>۱) و في مسئد الإمام أحمد ع / ۲۲۲: متضمعة (۲) في المسند: في رجل (۳) في المسند: محمر (٤) أخرج هذه الواقعة الإمام أحمد في مسنده بزيادة يسيرة المسند: محمر (٤) أخرج هذه الواقعة الإمام أحمد في مسنده بزيادة يسيرة على ما هنا، و ألم بها أيضا على الحلي في سيرته - راجع إنسان العيون ٢/٣٠٤: المراح النبوية الزيني - راجع هامش إنسان العيون ٢/٣٠٤: قال أهل المغازى: أمر صلى اقد عليه و سلم زيد بن ثابت رضى اقد عنه و كان من أعظم كتابه صلى اقد عليه و سلم باحضار الناس و الغنائم ثم قسمها على الناس فكانت أعظم كتابه صلى اقد عليه و سلم باحضار الناس و الغنائم ثم قسمها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل أربعة من الإبل و أربعين شاة، فان كان فارسا أخذ اثني عشر من الإبل وماثة و عشرين شاة، و إن كان معه أكثر من فرس لم يسهم قاز ائد و راجع أيضا الطبرى ٣ / ١٩٩١ (٣ - ٣) من فاريخ الطبرى ٣ / ٢٨٠ و المغازى الأصل على « ولا هذه الوبرة » و صار « الحس » فيه : الحيس - كذا (٧) من الراجم الأربعة ، و في الأصل: فاذوا - كذا .

الغلول يكون على أهله نارا و شنارا " يوم القيامة! فجاءه رجل من الأنصار بكّبة خيوط من شعر ، قال: يا رسول الله! أخذت هذه الكبة أخيط بها بردعة بعير لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أما نصيبي منها فلك ، [ فقال - " ] : أما إذا بلغت هذه فلا حاجة لى فيها " .

م أسلم مالك بن عوف و قال: إيا رسول الله! ابعثنى أضيق على ٥ ١٨/ الف ثقيف، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه و سلم على من أسلم من قومه من تلك القبائل و من تبعه [ من - \* ] بنى سليم، فكان يقاتل ثقيفاً، لا يخرج لهم سرح \* إلا أغار عليهم .

ثم جاء وفد هوازن راغبين فى الإسلام ــ بعد أن قسم لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم السبى ــ فأسلموا ٣ .

ثم أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم المؤلفة قلوبهم تألفا، فأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل، و أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، و أعطى حكيم بن من الإبل، و أعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل، و أعطى مالك بن عوف مائة من الإبل، و أعطى

<sup>(</sup>١) من المراجع الأربعة ، وفي الأصل : سعارا ، والشنار : العيب ـ راجع النهاية .

<sup>(</sup>٣) زيد من الطبرى و إنسان العيون (٣) في الطبرى و إنسان الهيون و السيرة: بها (٤) زيد لاستقامة العبارة (٤) في الأصل: سرج، و التصحيح من المراجع، راجع المغازى ٣/ ٥٥١ و السيرة النبوية بهامش راجع المغازى ٣/ ٥٥١ و السيرة النبوية بهامش الإنسان ٢/ ٣٩٣ (٦) راجع لمزيد التفصيل الطبرى ٣/ ١٣٤ و المغازى ٣/ ٩٤٩ و مسرة ان هشام م / ٣٠٠ .

عباس بن مرداس السلمي شيئا دونهم، فقال فيه أبياتا "، ولم يعط الانصار منها" شيئا فقال قائل الانصار: ألا ! إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد لتى قومه، فانطلق سعد بن عبادة فدخل [على -"] رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: يا رسول الله ! الانصار قد وجدوا فى أنفسهم بما رأوك عليه و سلم و قال: يا رسول الله ! الانصار قد وجدوا فى أنفسهم بما رأوك منعت فى هذه العطايا، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومى، قال: فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة، فخرج سعد فنادى فى قومه: إن رسول الله صلى الله يأمركم أن تجتمعوا فى هذه الحظيرة، فقاموا سراعا و قام سعد على باب الحظيرة فلم يدخلها إلا رجل من الانصار و قد رد أناسا "، "ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: هذه و الانصار قد اجتمعت لك، فرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: يا معشر الانصار 1 [ما - "] مقالة " بلغتنى عنكم ؟ أكثر "م فيها 1

(۱) زید بعده فی الأصل: قدیده ، و لا عل لحذه الزیادة هنا فحذفاها ، و الأبیات مذکورة بتمامها فی الطبری ۱۹۰۹ و فی المغازی ۱۷۰۹ و ۱۹۶۹ و سیرة ابن هشام ۱۷۰۹ و فی النان العیون ۱۷۰۹ و فی کلام بعضهم : کانت المؤلفة ثلاثة أصناف : صنف یتألفهم رسول اقد صلی اقد علیه و سلم لیسلموا کصفوان بن آمیة و صنف ایثبت اسلامهم کأبی سفیان بن حرب ، و صنف لدفع شرهم کعیننة ابن حصن و العباس بن مرداس و الأقرع بن حابس (۲) و استوعب ذلك ابن هشام فی سیرته دراجع ۱۷۰۹ منها ، و راجع أیضا الطبری ۱۷۶۹ و إنسان العیون ۱۷۶۹ (۲) و ید من الطبری و انسان العیون رکا و فی الطبری و السیرة : فحاه رجال من المهاجرین فترکهم فدخاوا و جاء آخرون فر دهم (۵) زید من انسان العیون (۲) فی الطبری و السیرة : قاله .

أَلَمْ تَكُونُوا صَلَالًا فَهِدا كُمَّ اللَّهِ؟ أَلَّمْ تَكُونُوا عَالَةً فأَغْنَاكُمُ اللَّهِ؟ أَلَمْ تَكُونُوا أعداء فألف الله بينكم `؟ قالوا: بلي ، قال: أ فلا تجيبوني؟ قالوا: إليك [ المن - ] و الفضل ، قال: أما و الله لو شكتم لقلتم و صدقتم: جثتنا طريدا فآوينك، و مخذولا فنصرناك ، و عائلا فآسيناك ، و مكذبا فصدقنــاك! أ وجدتم في أنفسكم من لعاعة ؛ من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا \* و وكلتكم إلى ع إيمانكم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة و البعير و تذهبون برسول الله إلى رحالكم ! فالذي نفس محمد بيده! لو سلك الناس واديا و سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ولو / لا الهجرة لكنت امرأ ٠/٨٦ ب من الأنصار ، إن الأنصار كرشي و عيبتي ، اللهم اغفر للأنصار و أبناء الأنصار و لأبناء أبنائهم! فبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم و قالوا: رضينا بالله ١٠ و برسوله حظا و قسما و نصيباً ا ثم تفرق الأنصار . و في هذه المقالة قال ذو الخويصرة ٧: يا رسول الله ! اعدل ٨، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: شقيت إن لم أعدل؛ ثم علقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) في الطبرى و السيرة و إنسان العيون: بين قلوب م (۱) زيد من الطبرى و السيرة وإنسان العيون (۳) من الطبرى و غيره ، و في الأصل: فضل (٤) من الطبرى و السيرة ، و في الأصل: لفاعة (۵) في الطبرى و السيرة : ليسلموا ، (۲) و راجع أيضا إنسان العيون ٣/١٧٦ (٧) و هو التميمي كا صرح به في الطبرى ٣/١٣١ و السيرة ٣/٠٣ ، و في إنسان العيون ٣/١٣٠ : و ذكر بعضهم أن الطبرى ٣/١٣١ و السيرة ٣/٠٣ ، و في إنسان العيون ٣/١٣٠ : و ذكر بعضهم أن ذا الحويصرة أصل الحوارج و أنه صلى الله عليه و سلم قال : دءو ، فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية . (٨) في الأصل : اعمل ، و التصحيح من الطبرى و السيرة فان اللفظ فيها : لم أرك عدلت .

يسألونه حتى ألجأوه إلى شجرة عظيمة و خطفت رداه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ردوا على ردائى ، فو الذى نفس محمد بيده! لو كانت عدد هذه العضاه! نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدونى كذوبا و لا جبانا و لا بخيلاً.

م خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجعرانة معتمراً فاعتمر منها فات بالجعرانة و استخلف على مكه عتاب بن أسيد أميرا و خدّف

م حرج رسول الله طبي الله طبي الله طبي و علم مل بمر مدا و خدّف منها فبات بالجعرانة و استخلف على مكة عتاب بن أسيد أميرا و خدّف [معه معاذ \_ أ ] بن جبل في فقه الناس و يعلمهم القرآن ، و كانت هذه العمرة في ذي القعدة ...

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجعرانة يريد المدينة فسلك في وادى سرف حتى خرج على سرف ؟ ثم على مرّ الظهران حتى مرا قدم المدينة في بقية ذي القعدة ٢٠٠ قدم المدينة في بقية ذي القعدة ٢٠٠

<sup>(</sup>۱) من صحبح البخارى - الجهاد و مسند الإمام أحمد ع / ع ، و فى الأصل:
العضاة ، و فى الطبرى وغيره : شجر نهامة (۲) و ساقه أيضا فى الطبرى ٢/١٣٦ و السيرة ٣ / ٢٨ و إنسان العيون ٣ / ١٧ (٣) و زيد فى السيرة النبوية بهامش إنسان العيون ٢ / ٤٠ : لحمس ليال خلون من ذى القعدة ، وقيل : لثنتى عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة (٤) زيد من الطبرى ٣ / ٢٩ و السيرة ٣ / ٢٧ (٥) من الطبرى والسيرة ، و فى الأصل : جبلة ، و زاد فى السيرة النبوية بهامش إنسان العيون ٢ / ٢٠ ع و المغازى ٣ / ٢٥ و و أبا موسى الأشعرى (٦) و فى المغازى ٣ / ٢٥ و الموسى الأشعرى (٦) و فى المغازى ٣ / ٢٥ و الموسى الته عليه وسلم أبد فى وادى الجعرانة ، و سلك معه حتى خرج على سرف الحمرانة ، و قال ابن هشام : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لست ليال بقين من ذى القعدة فيما قال أبو عمر و المدنى - راجم السيرة ٣ / ٢٣ هـ

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلّم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد عذت بعظيم ! الحتى بأهلك ، و فارقها م و حج بالناس عتاب بن أسيد .

و ولد إبراهيم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم من مارية القبطية في ه ذى الحجة فوقع في قلب النبي صلى الله عليه و سلم منه شيء، فجاء جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا إبراهيم! فسرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و تنافست نساء الانصار فيه أيتهر ترضعه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد و زوجها ابن مبدول فكانت ترضعه ؛ و حلق رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ و وقى عنه بكبشين ؛ و عاش سنة عشر أشهر .

<sup>(</sup>۱) و في المستعيدة اختيلاف كثير قد استوعبه ابن حجر في الإصابة في ترجمة فاطمة بنت الضحاك فراجعها (۲) من صحيح البخاري \_ الطلاق، و في الأصل: عوذت (۲) و روى ابن سعد بسنده عن أبي وجزة قال: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة ثمان منصرفه من الجعرانة \_ راجع الطبقات ۱۰۲۸ (٤) راجع أيضا الطبري ۱۳۸۸ و السيرة ۱۳۷۸ (۵) من الطبري ۱۳۷۸، و في الأصل: ام برية (۱) من الطبري، و في الأصل: يزيد (۷) وهو البراه بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبدول \_ راجع في الإصابة ترجمة أم بردة و الطبري (۸) زيد من سمط النجوم و قد استوعب فيه أخبار إبراهيم من النواحي فراجع في الإصابة من النواحي فراجع في الإصابة ترجمة أم بردة و الطبري (۸) زيد من سمط النجوم و قد استوعب فيه أخبار إبراهيم من النواحي فراجع أو المجادية عليه أخبار ابراهيم من النواحي فراجع المهادية المهادية النواحي في الإصابة المهادية النواحي في النواحي في المهادية المهادية النواحية النواحية في المهادية المهادية النواحية النواحية النواحية المهادية النواحية النواحية النواحية المهادية النواحية النواحية النواحية المهادية النواحية المهادية النواحية النواحية النواحية النواحية النواحية النواحية النواحية المهادية النواحية النواحية المهادية النواحية النواحية المهادية النواحية المهادية النواحية المهادية ا

۸۱/ الف

## السنة التاسعة من الهجرة

أخبرنا محمد بن / الحسن بن قتيبة اللخمى بعسقلان ثنا محمد بن المتوكل ابن أبي السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اللتين قال الله [لهما - '] "ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما "" فقال عمر: واعجبا لك يا ابن عباس اثم قال: هي عائشة و حفصة ـ ثم أنشأ يسوق الحديث فقال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدناهم قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، وكان منزلي في بني أمية بن زيد في فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، وكان منزلي في بني أمية بن زيد في العوالى، قال فتغضبت عوما على امرأتي فاذا هي تراجعي، فأنكرت أن

(١) من تهذيب التهذيب، وفي الأصل: عن (٧) و هذا الحديث ساقه البخارى في عدة أبواب مر صحيحه ، و أحمد في مسنده ٢٣/١، و الطبرى في جامعه و البغوى في المعالم ، و السيوطى في الدر المنثور وابن سعد في الطبقات ١٣٠١/٨ باختلاف اللفظ و أغلب السياق للسند و الدر (٣) من المراجع ، و في الأصل: الم ازل (٤) زيد من المراجع (٥) سورة ٢٦ آية ٤ ، و قد وقع هنا بعده إهمال أو اختصار فان جميع المراجع تتغقي على الزيادة التالية : حتى حج فحججت معه وعدل فعدلت معه بالإداوة فتوضأ ثم قلت : يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم اللسان يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم اللسان عجبي (٧) في الدر المنثور ٢ / ٢٤٧ و مسند الإسام أحمد ، /٣٧ : فوجدنا .

(۲۱) تراجعنی

تراجعي فقالت: ما تنكر أن أراجعك! فو الله إن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعنه . و تهجره إحداهر. اليوم إلى الليل ! فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أثراجمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، و تهجره إحدانا اليوم إلى الليل؛ قال: قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن و خسر؛ أفتآمن إحداكن ان يغضب الله عليها لغضب ٥ رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذا هي قد هلكت ، فلا تراجعي وسول الله صلى الله عليه و سلم و لا تسأليه شيئا و سليني ما بداً ذلك و لا يغرنك أن كانت جارتك؛ أوسم و أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك - يويد عائشة ؛ قال : وكان لى جار من الانصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني مخبر الوحى وغيره \* ١٠ و آنيه ممثل ذلك ، و كنا نتحدث أن غسان تنعل الحيل لتغزونا ، قال : فَنُولَ صَاحَبِي يُومًا ثُمُ أَتَانِي [ عشاء - ٧ ] فضرب على باني ثم نادابي ؟ فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم! فقلت: [و-"] ما ذا؟ أجاءت غــان؟ قال: لا ، بل أعظم من ذلك و أطول! طلق رسول الله عليه و سلم نساءه فقلت : خابت حفصة و خسرت ، قد كنت أظن^ هذا كائنا ، فلما صليت ١٥ الصبح شددت على ثياني تم نزلت فدخلت على حفصة فاذا هي تبكي، (١) من المسند، وفي الأصل: اترجعين (٢) من المسند، وفي الأصل: تراكعي. (٣) من المسند، وفي الأصل: يد ـ كذا (ع) من المسند و الدر المنثور. وفي الأصل: جاريتك (ه) ريد بعده في الأصل: و انول يوما، و لم تكن الزيادة في المسند قحذفناها (٦) من المسند، و في الأصل : فيأتيه (٧) زيد من المسند. (A) زيد بعد في الأصل: إن ، و لم تسكن الزيادة في المسند فحذفناها.

٨٧ / ب

فقلت: أطلقكن رسول الله / صلى الله عليه و سلم؟ فقالت: لا أدرى ، هو ذا معتزل في هذه المشربة ، قال : فأتيت غلامًا له أسود فقلت : استأذن لعمر ، فدخل الغلام ثم خرج إلى و قال: قد ذكرتك له و لم يقل شيئا، فانطلقت حتى أتيت المسجد فاذا قوم حول' المنبر جلوس يبكي بعضهم إلى بعض، قال: فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فدخل تم خرج إلى و قال: قد ذكرتك له فصمت، فرجعت ثم جلست إلى المنبر، ثم غلبي ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلى فقال: قد ذكرتك له فسكت ، فوليت مدبرا فاذا المغلام يدعوني و يقول: ادخل، قد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله ١٠ صلى الله عليه و سلم فاذا هو متكيّ على رمل حصير قد أثر بجنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله صلى الله نساءك؟ قال: فرفع رأسه إلى و قال: لا ، فقلت: الله أكبر! لو رأيتنا يا رسول الله و كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ، فتغضبت على امرأتي يوما فاذا هي تراجعني ، فأنكرت ذلك ١٥ عليها فقالت لي: أتنكر أن أراجعك ١ فو الله إن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعنه و تهجره إحداهن اليوم إلى الليلة 1 قال: فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن و خسر! أتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب وسوله فاذا هي قد هلكت ! قال: فتبسم رسول الله صلى الله (١) من الدر المنثور ، و في الأصل : خر - كذا (٧) من المسند : وفي الأصل : يبكين (س) من المسد 1 / عمر: وفي الأصل: لو (ع) في السند: الديل (ه) من المسند، وفي الأصل: بغضب.

عليه و سلم! فقلت: يا رسول الله! فدخلت على حفصة فقلت لها: لا تراجعى رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا تسأليه شيئا و سلينى ما بدا لك ، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوسم و أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك ، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرى ، فقلت: عليه و سلم منك ، قال: فتبسم رسول الله عليه و سلم أخرى ، فقلت: وأستأنس يا رسول الله ؟ قال: نعم ، قال: فجلست فرفعت رأسى فى البيت ه فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة ، فقلت: يا رسول الله: ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع الله على فارس و الروم و هم الدع الله أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا ، فقلت: استغفر لى الوسول الله! و كان أقسم أن لا يدخلن عليهن شهرا من شدة موجدته ، الله عليهن حتى عاتبه الله .

قال الزهرى: فأخبرنى عروة عن عائشة قالت: فلما مضى تسمع وعشرون [ليلة -] دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدأ بى ، فقلت: يا رسول الله! إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا و إنك دخلت [من - ] تسع و عشرين أعدهن! فقال: إن الشهر تسع و عشرون ، ١٥ ثم قال: يا عائشة! إلى ذاكر لك أمرا فلا أراك أن تعجلي فيه حتى تستأمرى أبويك! قالت: شم قرأ على الآية "يايها النبي قل لا زواجك ان كنتن

<sup>(</sup>١) في المسند: لا يدخل (٢) في المسند ، (١٦٣ : مضت (٣) زيد من المسند. (٤) من المسند، و في الأصل: تعجل.

تردن الحيوة الدنيا و زينتها - إلى قوله : عظيماً " قالت عائشة : قد علم و الله أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . فقلت : أفى هذا أستأمر أبوى فان أريد الله و رسوله و الدار الآخرة .

قال: فى أول هذه السنة هجر رسول الله صلى الله عليه و سلم نساه ه شهرا، و كان السبب فى ذلك ن رحول الله صلى الله عليه و سلم ذبح ذبحا فأمر عائشة أن تقدم بين أزواجه، فأرسلت إلى زينب [ بنت - ] جحش نصيبها فردته، قال: زبديها، فزاءتها ثلاثا، كل ذلك ترده، فقالت عائشة: قد أقمأت وجهك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنتن أهون على الله من أن تغضين، لا أدخل عليكن شهرا! فدخل عليهن

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم علقمة بن مجزّز أ في صفر إلى الحبشة فانصرف و لم يلق كيدا .

(۱) سورة ۲۰ آیة ۲۰ (۲) من المسند: و فی الأصل: فی (۳) زید و لا بد منه (۶) فی الأصل: زیدها کدا (۵) أی اذات ؟ و فی الأصل: اقمت ، و التصحیح من سنن ابن ماجه و اللفظ فیها هکدا: إنما آلی لأن زینب ردت علیه هدیته فقالت عائشة: لقد أقمأ قك! فغضب رسول الله صلی الله علیه و سلم فآلی منهن راجع باب الإیلاء من کتاب الطلاق (۲) من الإصابة ، و فی الأصل: محرز: و ألم بهذه البعثة فی طبقات بن سعد به القسم الأول من الحزء الثانی / ۱۱۷ ، و فی المفازی ۲ میرة بن هشام ۳ / ۲۰ ، و فی الصحیح للبخاری به کتاب المفازی باختلاف حول التاریخ و السبب .

و فى هذه السرية أمر علقمة الصحابه أن يوقدوا نارا عظيما ثمم أمرهم أن يقتحموا فيها، فتحرزوا وأبوا ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه .

ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد بلى فى ربيع الأول، و نزل على رويفع بن ثابت البلوى ً .

و قدم وفد بني ثعلبة بن منقذ؛ و فيها [ وفد - \* ] سعد مذيم . و قدم الداريون من لخم عشرة أنفس: هاني من حبيب و الفاكه ه

(١) كذا و جميع المراجع تتفق على نسبة هذه الواقعة إلى عبد الله بن حذافة السهمي وألفاظها المتقاربة : حتى إذا كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الحيش و استعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي و كان من أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه و سلم و كانت فيه دعابة فلما كان ببعض الطريق أوقد ناراً ثم يطَّرد الحديث كما هنا ، و ذكر البعثاري في تفسير « اطبعوا الله و اطبعوا الرسول و اولى الامر منكم » قول ابن عباس : فرات في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى إذ بعثه الذي صلى الله عليه وسلم في سرية (٢) في الأصل: فيحرم ــكذا، وما أثبتناه ينسجم مع صورة اللفظ و السياق (٣) ذكره في الطبرى ٣/ ١٣٩ كما هنا ، وذكره في إنسان العيون س/١٧٧ بأكثر بما هنــا و قال : وفد بني بلي على وزن على مكبرا و هو حي من قضاعة (٤) من الطبري ٣/٥٥١، وفي الأصل : سعد (٥) زيد من الطبري ٣/٥٥١ و إنسان العيون ٣ / ٣٢١ (٦) زيد بعد في الأصل : بن ، و لم تكن الزيادة في الطبرى و الإنسان فحذفناها (٧) في الأصل : الدارميون ــ خطأ ، و ذكر هذا الوفد في الطبري ٣/ ١٣٩ (٨-٨) من ترجته في الإصابة ، وفي الأصل: بنت خبيب (٩) من ترجمته في الإصابة ، و في الأصل: الفاكة .

**الم** 

لمِن النعمان و حبلة بن مالك و أبو هند' بن بر و أخوه الطيب بن بر و تميم بن أوس و نعيم بن أوس و يزيدا بن / قيس و عروة اً بن مالك و أخوه مرة ؛ ابن مالك ، و أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم راوية خمر ، فقال رسوں الله صلى الله عليه و سلم: إن الله قد حرم الحمر فأمروا بسيعها، فتمال ه رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها".

ر قدم وفد بني أسد فقالوا: يا رسول الله! قدمنا عمليك قبل أن ترسل إلينا رسولا، فنزلت هذه الآية " يمنون عليك ان اسلموا ٣٠٠. و قدم عربة بن مسعود بني [معتب ٢٠] الثقفي على رسول الله صلى الله علمه و سلم فأسلم، ثم استأذن أن يرجم إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام، فقال ١ رسول الله صلى الله عليه و سلم: هم قاتلوك ١٠ قال: أنا أحب إليهم مِن أبكار أولادهم، فأذن له وسول الله صلى الله عليه و سلم، فخرج إلى قومه و دعاهم إلى الإسمالام و أذن بالصبح على غرفة \* ، فرماه رجل من بني ثقيف (١) من ترجمته في الإصابة ، و في الأصل : أبو هيد (٧) من ترحمته في الإصابة ، و في الأصل : زيد (٣) كذا في الإصابة ، وسماء في المغازي : عزيز ، و في السيرة : عوفة ، و يقال : عزة بن مالك (ع) في السيرة : مران بن مالك ، قال ابن هشام : مروالت بن مالك ، و ذكر وعادتهم ى المغازى ١٩٥٣، و في السيرة ١٩٥٧، (ه) و روى معناه في مسند الإمام أحمد ع/٧٧٠ (٣) سورة ٤٩ آية ١٠ ، و قد ذكرت هذه الوفادة في الطبري م/١٣٩٠ وفي الطبقات \_ القسم الثاني من الجزء الأول

ص ٨٠ (٧) زيد من الإصابة (٨) زيد في الطبري ١٠٠٤ والسبرة ١٤٠٠ وعرف رسول الله صلى لله عليه وسلم أن فيهم تحوة الامتناع الذي كان منهم، و تعرض له في

المغازي م / . و و لكن ايس فيها هذه الزيادة (و) من المغازي ، و في الأصل: بسهم

ءرقة .

بسهم فقتله .

و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم الضحاك بن سفيان الـكلابى إلى القرطاء سرية فأصابهم بغدير الزج، و قد كتب إليهم النبي صلى الله عليه و سلم كتابا فأبوا و رقعوا كتابهم بأسفل دلوهم .

و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن أبى طالب سرية إلى ٥ الفلس من بلاد طبيق فى ربيع الآخر، فأغار عليهم و سنى منهم نساء فيهن أخت عدى بن حاتم ٦ .

ثم نعی رسول الله صلی الله علیه و سلم النجاشی للناس فی رجب و قال: صلوا علی صاحبکم، فقام فصلی هو و أصحابه و صفوا خلمه، و کبر علمه أربعاً

## ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتهيؤ لغزوة الروم^

في شدة الحرو جدب [من - ``] البلاد حين طاب الثمار و أحبت ''

(۱) من المغازى ۱ مر ۱۸ م و فى الأصل : ملك ، مع بياض قبله قدر كامة (۲) من المغازى، و فى الأصل : رفعوا (۶) ذكر ت المغازى، و فى الأصل : رفعوا (۶) ذكر ت هذه البعثة فى المغازى و إنسان العيون ١ / ٢٨٥ (٥) من إنسان العيون ١ / ٢٨٥ ، و ديه : الفلس به بضم الفاء و سكون اللام : صنم طي ، و فى الأصل : اللقيس . (٦) راجع أيضا الطبرى ١ ١٤٨ و المغازى ٣ / ١٨٥ (٧) ألم به فى الطبرى ١ ١٤٥ و فى صحيح البخارى باب الصفوف على الجنازة من كتاب الجنائز (٨) و قد ألم بها فى الطبرى ١ ١٤٨ ، و السيرة ١ ١ م ١٠ و إنسان العيون ١ ١٨٧ ، و المغازى ٣ / ١٨٩ وغير منا (٩) من الطبرى و السيرة ، و فى الأصل : حرب (١٠) زيد من الطبرى و السيرة ، و فى الأصل : حرب (١٠) زيد من الطبرى والسيرة (١١) من الطبرى ، و فى الأصل : احبة ـ كذا .

الظلال، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قلما يخرج في غزوة إلا ورَّى ا بغيرها غير غزوة تبوك هذه، فانه أمر التأهب لها لبعد الشقة وشدة الزمان ؛ و حض رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الغني على النفقة و الحملان في سبيل الله و رغبهم في ذلك، و حمل رجال من أهل الغني ٨٩/ الف ٥ و احتسبو ١٦، و أنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة / لم ينفق أحد أعظم من نفقته، ثم إن رجالًا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم البكاؤن [وهم - "] سبعة نفر ، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و كانوا أهل حاجة ، فقال: "'لا اجد ما احملـكم عليه و اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون " و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن ١٠ لهم " فاعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعذرهم و هم بنو غفار ، وقد كان نفر من المسلمين أبطأ بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى تخلفوا عنه من غير شك و لا ارتياب، منهم كعب بن مالك أخو بني سلمة و مرارة بن الربيع أخو بني عمرو بن عوف و ملال بن أمية أخو بني أواقف و أبو خيثمة أخوا بني سالم، وكانوا نفر صدق و لا يتهمون ١٥ فى إسلامهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة و ضرب معسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي ابن سلول معسكره أسفل منه، و خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن أبي طالب على (١) من المغازي م/. ٩ ٩ ، و في الأصل : وراء ـ كذا (٢) من الطيري والسيرة ،

<sup>(</sup>۱) من المفارى ۱٫۳۴، وفى الاصل : وراء – ددا (۲) من الطبرى والسيره ، و فى الأصل : حلسوا (۳) زيد من الطبري و السيرة (۲۰۰۶) من الطبرى والسيرة ، و فى الأصل : واقد و أبو حشمة احد ــ كذا .

٨٩/ ب

أهله ، و أمره بالإقامة فيهم ، و استخلف على المدينة سباع بن عرفطة أخا بني غفار ، فقال المنافقون؛ و الله ! ما خلفه ' علينا إلا استثقالا له ، فلما سمع ذلك على أخذ سنلاحه ثم خرج حتى لحق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو نازل بالجرف و قال: يا نبي الله! زعم المنافقون أنـك إنما خلفتني استثقالا؟ فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت وراثي، ه فارجع فاخلفي في أهلى و أهلك! ألا رضي أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى! فرجع على إلى المدينة و مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و تخلف عنه عبد الله من أبى فيمن تخلف من المنافقين . فلما يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحجر استقى الناس من ببرها ، فلما راحوا منها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تشربوا من مائها ١٠ شيئًا و لا تتوضأوا منه للصلاة ، و ما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل و لا تأكلوا منه شيئا ٢ وثم دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأرسل الله السحاب فأمطر حتى ارتوى٬ الناس و توضأوا . ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزل في بعض المنازل فضلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها ، فقال بعض المنافقين : أليس محمد يزعم أنه نبي و يخبركم بخبر السهاء و هو ١٥ لا يدرى أين ناقته! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: و الله ما أعلم

<sup>(</sup>۱) من الطبرى و السيرة ، و فى الأصل : اخلف \_كذا (۲) من الطبرى ١٤٤/٣ والسيرة ۴/٨٣ ، و فى الأصل \_ فاعلفوا (۴) ووردت بعد فى الطبرى و السيرة زيادة فراجعها (٤) من الطبرى ۴/٤٤١ و السيرة ۴/٣٣ ، و فى الأصل : اتو ـ كذا (٥) و هو زيد بن لصيب ـ كما فى الطبرى و السيرة .

إلا ما علمي الله ا و قد علمي أنها في الوادي من شعب كذا و كذا، قد حيستها شجرة بزمامها، قال: فانطلقوا حتى تأتواً بها، فذهبوا فجاؤًا بها، ثم سار رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: و الله يا رسول الله ! تخلف فلان ، فيقول : دعوه فان يكن فيه ه [خبر - ٢] فسيلحقه الله بكم ، حتى قيل له : يا رسول الله ! تخلف أبو ذر و أبطأ به بعيره، فقال: دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، فلما أبطأ على أبى ذر بعيره أخذ متاعه على ظهره و ترك بعيره ، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه و سلم ماشيا و نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض منازله ، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله ! ١٠ رجل على الطريق يمشى وحده! فقـال رسول إلله صلى الله عليه و سلم: كن أبا ذر 1 فلما تأمله القيم قالوا: يا رسول الله هذا و الله أبو ذر 1 فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رحم الله أبا ذر بعيش وحده ، [و بموت وحده ، و يبعث وحده - "]؛ فانتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى تبوك، فلما أتاها أتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة ، وصالح على رسول الله صلى الله ١٥ عليه و سلم و أعطاه الجزية و أتاه أهل جرباء و أذرح ْ فأعطوه الجزية ، و كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم لكل كتابا و هو عندهم، فكتب (١) في الأصل: اتوا ، و التصحيح من الطبرى ٣ / ١٤٥ (٢) زيد من الطبرى و السيرة (م) في الطيري و السيرة: يمثني (٤) من الطبري ١٤٦/، و في الأصل: و بهة ــكذا (ه) من الطبرى و السيرة ، وفي الأصل : ادرج .

ليحنة بن رؤية « بسم الله الرحمن الرحيم – هذه المنة من الله و من محمد النبي صلى الله عليه و سلم ليحنة بن رؤية و أهل بلده و سيارته في البر و البحر، فهم في ذمة الله و [ ذمة \_ "] محمد النبي صلى الله عليه و سلم و من كان معهم من أهل الشام و أهل اليمن و أهل البحر، فمن أحدث منهم حدثًا فانه لا يحول ماله دون نفسه، و إنه طيب للناس بمن أخذه، ه و إنه لا يحل أن يمنعوا ما و يردونه و لا طريقا يريدونه من بر و بحر، و كتب جهيم بن الصلت بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و صلم .

و كتب لأهل جربا. و أذرح « بسم الله الرحمن الرحيم - هـذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه و سلم / لأهل أذرح^ أنهم آمنون بأمان الله ٠ ٩/ الف و أمان محمد ، و أن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة ، و الله كفيل ١٠ عليهم بالنصح و الإحسان، و من لجأ إليهم من المسلمين ٢ و قد كان [ أبو \_ ' ' ] خيثمة أحد بني سالم رجع بعد أن خرج رسول الله صلى الله. عليه و سلم من المدينة إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لها في حائط قد رشت كل واحدة منهها عريشها و بردت له فيه ماء و هيأت له فيه طعاماً ، فلما دخل أبو خيثمة [قام - ١١ ] على باب العريشين ١٥ و نظر إلى امرأتيه و ما صنعتا له ، فقال : رسول الله صلى الله عليه و سلم فى (١) من السيرة ، و في الأصل : هذا (ج) زيد من الطبري (ج) من السيرة ، و في الأصل: معه (ع) من السبرة ، و في الأصل: طبية (ه) من السبرة ، و في الأصل: يريدونه (٦) في السيرة: بردونه (٧) سأقه أيضاً في المغازي ٣/ ١٠٣١ (٨) من المغازى ٣/٣٣٠، ، وفي الأصل: ادرج (٩) وساقه أيضا في المغازى بزيادة يسيرة على ما هذا (١٠) زيد من الطبرى م ١٤٤ و السبرة م ١٨٥ (١١) زيد من السبرة م ١٨٨.

9.0

الريح و الحر و أبو خيثمة في ظلال باردة و طعام مهيأ و امرأة حسناه' في ماله مقمم! ما هذا بالنصف! ثم قال: و الله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه و سلم! فهيأتا له زادا، ثم قدم ناصحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه و سلم". فبينا أبو خيثمة ه يسير إذ لحقه عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه و سلم. فَتَرَافَقًا " حتى إذا دنوا؛ من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنبا ، فلا عليك أن تخلف عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه و سلم. ففعل عمير، ثم سار أبو خيثمة حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، ١٠ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كن أبا خيثمة! فقالوا: يا رسول الله 1 هو و الله أبو خيثمة ! فلما أماخ أقبل و سلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم تُم أخبره الخبر . فقال [له -٦] رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرا و دعا له بخير<sup>٧</sup>؛ ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعــا خالد بن الوليد و بعثه (١) زيدت الواوبعد، في الأصل ، ولم تكن في الطبرى ولا في السيرة فحذفناها. (٢) زيد في الطبري والسيرة: حتى أدركه حين نزل تبوك (٣) مر. الطبري و السيرة ، وفي الأصل : فتوافقا (ع) من الطبري و السيرة ، وفي الأصل : دنو ــ كذا (ه من الطبري و السرة ، و في الأصن : قالوا (٩) زيد مر . \_ الطبري والسيرة (٧) و سياق هذه القصة أغلبه للطبرى و السيرة ، و قد سسأته في المغازى ٣/٨٩ ، و في إنسان العيون ١٨٧/ فراجعها .

إلى

إلى أكيدر دومة '، و هو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة، وكان ملكا عليهم و كان نصرانيا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحالد: إنك ستجده يصيد بقر الوحش، فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين فى ليلة مقمرة صائفة و هو على سطح له و معه امرأته ، فباتت البقر تحك ' قرونها بباب' القصر فقالت له / امرأته: هل رأيت ه ب / **٩**٠ مثل هذا قط؟ قال: لا و الله! قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد، فنزل أكيدر دومة و أمن بفرسه فأسرج و ركب فى نفر من أهل بيته و معه أخوه حسان ، فلما خرجوا بمطاردهم ً تلقّتهم خيل رسول الله صلى الله عليه و سلم معهم خالد بن الوليد فقتلوا أخاه حسانًا، و قد كان عليه قباء من ديباج مخوَّص بالذهب فاستلبه خالد و بعث به إلى رسول الله صلى الله ١٠ عليه و سلم؛، فلما قدم به على رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل المسلمون يلمسونه بأيديهم و يعجبون \* منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ تعجبون من هذا! و الذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مْن هذا ٦؟ ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه و سلم فحقن له دمه و صالحه على الجزية ثم خلى سبيله. و رجع ١٥ (١) ساقه في الطبرى ٣ /١٤٦ و السيرة ٣/٠٤ و المفازى ٣ / ١٠٢٥ و إنسان

<sup>(</sup>۱) ساقه في الطبرى ٣ /١٤٦ و السيرة ٣/٠٤ و المفازى ٣ / ٢٠٥٠ و إنسان العيون ٣ /٢٨٦ (٢ - ٢) في الطبرى و السيرة: بقر نها بــاب (٣) من الطبرى و السيرة ، و في الأصل: بمكاردهم (٤) مع عمرو بن أمية الضمرى ــكما صرح به في المغــازى ١٠٢٦/٣ (٥) في جميع المراجع: يتعجبون (٦) و قد تعرض له في كتب الأحاديث المتداولة أيضا .

إلى قريته .

و افتقد رسول الله صلى الله عليه و سلم كعب بن مالك فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله! حبسه برداه و النظر في عطفيه ، فقال له معاذ بن جبل: بئس و الله ما قلت ! و الله ه يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيرا! فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم' . و أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم [ بتبوك - ] بضع عشرة " ليلة يقصر الصلاة ولم يجاوزها ؟ ثم انصرف قافلا إلى المدينة ، وكان في الطريق [ ماء يخرج من و شل - ۲ ] ما يروى الراكب و الراكبين و الثلاثة بواد بقال له: المشقق؛، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ١٠ ذلك الماء فلا يستقين منه شيئًا حتى آتيه ، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم وضع يده فيها " فجعل ينصب في يده ما شاء الله أن ينصب ثم مجه فيه و دعا الله بما شاء أن يدعو فانخرق من الماء، فشرب الناس و استقوا حاجتهم [منه - ] ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لأن بقيتم ـ أو بق منكم ــ <sup>٧</sup> لتسمعن بهذا <sup>٧</sup> الوادى و هو أخصب ما بين بديه و ما خلفه ،

<sup>(1)</sup> ألم به في مسند الإمام أحمد ٣/ ٢٥٥ و صحيح البخارى ــ كتاب المغازى و السيرة ٣/ ٤٤ (٣) من الطبرى و السيرة ٣/ ٤٤ (٣) من الطبرى و السيرة ، وفي الأصل: المنتفق. والسيرة ، وفي الأصل: المنتفق. (٥) زيد بعد في الطبرى و السيرة : فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه .

<sup>(</sup>٦) و فى الطبرى و السيرة مزيد تفصيل فراجعها (٧-٧) من السيرة ، و فى الأصن : ليسعى في هذا ـ كذا .

و ذاك الماء فوارة تبوك اليوم .

مم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزل بعض المنازل / و مات ١٩ / الله عبد الله ذو البجادين فخفروا له ، و نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حفرته و أبو بكر و عمر يدليانه إليه و هو يقول: أدليا لى أخاكما ، فأدلوه إليه ، فلما هيأه [لشقه - ] قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ه اللهم ! إلى [قد - ] أمسيت عنه راضيا فارض عنه ، فقال عبد الله بن مسعود : يا لتني كنت صاحب الحفرة . .

و كان المسلمون يقولون: لا جهاد بعد اليوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينقطع الجهاد حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ، و جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من تبوك إلى المدينة ١٠ مساجد فى منازله معروفة إلى اليوم ، فأولها مسجد تبوك و مسجد بثنية مدران ١٠ و مسجد بذات الزراب ١١ و مسجد بالاخضر و مسجد بذات الجناء ١٠ و مسجد بالاخضر و مسجد بذات الجناء ١٠ و مسجد بالشق ١٣ و مسجد بذى الجيفة ١١ الخطمى و مسجد بذات البتراء ١٣ و مسجد بالشق ١٣ و مسجد بذى الجيفة ١١

<sup>(</sup>۱) من السيرة وحلية الأولياء للأصفهاني (۱۲۲)، وفي الأصل: النجادين ـ كذا، (۲) من السيرة و الحلية ، و في الأصل: يدليان (۲ - ۲) من السيرة و الحلية ، و في الأصل: فهو (٤ - ٤) في السيرة: أدنيا إلى ، و في الحلية مثل ما في الأصل. (٥) في الأصل: فادلوا ، و في السيرة: فدليا ، و في الحلية : فدلوه (٦) زيد من الطبرى و الحلية (٧) زيد من السيرة و الحلية (٨) و راجع أيضا المغازى ٢/١٠١٠. (٩) ذكره في المغازى ٢/٧٥٠١ (١٠) من السيرة ٦/٢٤ و المغازى ٢/٩٥٩ ، وفي الأصل: الدراية ـ كذا . الأصل: مردان (١١) من السيرة و المغازى ، و في الأصل: الدراية ـ كذا . (١٢) من السيرة ، و في الأصل: الدراية ـ كذا . (١٢) من السيرة و المغازى ، و في الأصل: المايغة .

و مسجد بالصدرا و مسجد وادى القرى و مسجد الرقعة و مسجد بذى مروة و مسجد بالفيفاء و مسجد بذى خشب و

تم قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة ، و كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيـه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك ه جاء المخلفون فيهم كعب بن مالك و مرارة بن الربيع و هلال بن أمية و غيرهم، فجعلوا يعتذرون إليه و يحلفون له و كانوا بضعة و ممانين؛ رجلا، فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل منهم على نيتهم و يكل مرائرهم إلى الله حتى جاء كعب بن مالك فسلم عليه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم تبسم المغضب ثم قال له: تعال! فجاء كعب بن مالك يمشى حتى • ١ جلس بين يديه ، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال: بلي يا رسول الله! و الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من " سخطه بعذر" و لقد أعطيت جدك و إن لى لسانا ، و لكن و الله ! لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديثًا كاذبا لترضين به عني ، و ليوشكن الله أن يسخطك على ، و لئن حدثتك حديثا صادقا تجد على فيه ، (۹) ب او إنى لارجو عقى الله فيه ، لا والله / ما كان لى عذر! و والله ما كنت قط.

<sup>(</sup>١) أى صدر حوصى أو حوصاء \_ كا صرح به فى السيرة و المغازى (٦) من السيرة و المغازى ، و فى الأصل: ربيعة . السيرة و المغازى ، و فى الأصل: بالقيقاء (٣) من السيرة ، و فى الأصل: بيعة . (٤) من المغازى به ١٠٤ ، و فى الأصل: ثمانون ، و أغلب السياق هنا للمغازى ، و راجع أيضا إنسان العيون به ١٠٠ ، و و السيرة به / ٤٤ (٥) من المغازى و السيرة ، و فى الأصل: يتكل (٣-٣) من السيرة به / ٤٤ و المغازى به / . ه . ، ، و فى الأصل: عنى .

[ أقوى و - ' ] أيسر منى حين تخلفت عنك 1 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقت'، قم حتى يقضى الله فيك، فقام و ثار معه رجال من بنى سلمة و اتبعوه و قالوا: ما علمناك [ كنت ـ ' ] أذنبت ذنبا قبل هذا، و لقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كما اعتذر إليه المخلفون، و قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ه صلى الله عليه و سلم [ لك ـ ' ]، و جعلوا ينوبونه حتى أراد أن يرجع الى رسول الله صلى الله عليه و سلم و يكذب نفسه ثم قال لهم: هل لتى هذا أحد غيرى ؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت و قال لهما مثل ما قال لك، قال ا: و من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع و هملال بن أمية الواقفي .

ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كلام هؤلاء الثلاثة ؟ فأما مرارة و هلال فقعدا فى بيوتهما، و أما كعب بن مالك فكان أشب القوم و أجلدهم، و كان يخرج و يشهد الصلاة مع المسلمين و يطوف فى الأسواق و لا يكلمه أحد، و يأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم و يسلم عليه و هو فى مجلسه بعد الصلاة و يقول فى نفسه: هل حرك شفتيه برد السلام [على "-"] ١٥ أم لا ا ثم يصلى قريبا منه و يسارقه النظر، فاذا أقبل كعب على صلاته

<sup>(</sup>١) زيد من السيرة و المغازى (٢) من السيرة و المغازى ، و في الأصل : صدق.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: قالوا \_ و القصة فى السيرة و المغازى مسوقة بالتكلم فلذا هناك: قلت (٤) من السيرة ٣/٤٤ و المغازى ٣/١٠٥١ ، و فى الأصل: ربيعة (٥) من السيرة و المغازى ، و فى الأصل: الواقعى .

ظر إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و إذا التفت نحوه أعرض عنه ، حتى طال ذلك عليه من جفوة المسلمين .

ثم مركعب حتى تسور جدار أني قتادة - و هو ان عمه و أحب الناس إليه - فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، فقال له: يا أبا قتادة! أنشدك الله هل تعلم أنى أحب الله و رسوله؟ فسكت فعاد ينشده فسكت فعاد ينشده، فقال: الله و رسوله أعلم، ففاضت عينا كعب و وثب فتسور الجدار ثم غدا إلى السوق، فبينا هو يمشى [ و ـ ١ ] إذا نبطى من نبط الشام يسأل عنه ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة و هو يقول: من يدل على كعب ن مالك؟ فجعل الناس يشيرون إليه حتى جاءكعبا فدفع إليه كتابا من ملك غسان ١٠ في سرقة " حرير فيه: أما بعد فانه بلغنا أن صاحبك قد جفاك و لم يجعلك الله بدار هوان / و لا مضيعة فالحق بنا نواسك . فلما قرأ كعب ألكتاب قال: و هذا من البلاء أيضاً ، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رجل من [أهل \_ ] الشرك ، ثم عمد بالكتاب إلى تنور فسجره ' به ، ثم أقام على ذلك حتى [ إذا ـ ٣ ] مضى أربعون ليلة أتاه رسول رسول الله صلى الله عليه ١٥ و سلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرك أن تعتزل امرأتك! فقال كعب: أطلقها أم ما ذا؟ قال: بل اعتزلها و لا تقربها ، و أرسل

١٩٢/الف

<sup>(</sup>١) زيد مر. السيرة م/،٤ (٢) من السيرة والمغازى، و في الأصل: نبط. (٣) من السيرة و المغازى السيرة و المغازى السيرة و المغازى السيرة و المغازى الأصل: م/ ١٠٠٢، و في الأصل: نواسيك (٥) من السيرة و المغازى ، و في الأصل: حتى (٦) زيد من السيرة و المغازى (٧) في الأصل: فسجر، و مبنى التصحيح على السيرة و المغازى .

إلى مرارة و هلال بمثل ذلك ، فقال كعب لامرأته: الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض، و' جاءت امرأة هلال من أمية فقالت: يا رسول الله! إن هلال من أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له ، أ فتكره أن أخدمه ، قال : لا ، و لكن لا يقربنك ! قالت : و الله يا رسول الله ما به من حركة إلى ا و الله نال يبكي منذ كان من ه أمره ما كان إلى يومه هذا، و الله لقد تخومت على بصره؟؛ فلبثوا بعد ذلك عشر لیال حتی کمل خمسون لیلة من حین نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم المسلمين عن كلامهم ، فصلى كعب بن مالك الصبح على ظهر بيت من بيوته على الحال التي ذكر الله منه: ضاقت عليه الأرض برحبها و ضاقت عليه نفسه ، إذ سمع صوت صارخ أوفى على سلع يفول بأعلى صوته : يا كعب بن ١٠ مالك ! أبشر ، فخركعب لله ساجدا وعرف أنه قد جاء الفرج ، و أخس رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس بتوبة الله عليهم \* حين صلى الصبح، ثم جاء كعبا أالصارخ بالبشرى فنزع ثوبيه فكساهما إياه ببشارته ، و استعار ثوبين فلبسهما، ثم انطلق يؤم رسول إلله صلى الله عليه و سلم، و تلقاه الناس يتهنأونه بالتوبة و يقولون: ليهنـك ثوبة الله عليـك! حتى دخل المسجد ١٥

<sup>(</sup>۱) وهنا في المفازى زيادة فراجعها (۲) من السيرة و المغازى ، و في الأصل: بصر ، وورد بعده زيادة يسيرة في السيرة و المغازى (۲) من السيرة و المغازى ۳/ ۳۰ ، ، و في الأصل: المسلمون (۶ ــ ۶) في الأصل: عليهم انفسهم ، و مبنى التصحيح على السيرة و المغازى (۵) في الاصل: عنهم ، و مبنى التصحيح على السيرة والمغازى (۵) في الأصل: كعب ، و مبنى التصحيح على السيرة.

٧/ ٩٢

ورسول اقد صلى الله عليه و سلم جالس حوله الناس، فقام إليه طلحة بن عبيد الله لحياه و هنأه، فلما سلم كعب على رسول الله صلى اقد عليه و سلم قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجهه يبرق بالسرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك! فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم [من - ٢] عند الله؟ قال بل من عند الله! ثم جلس بين يديه فقال: إيا رسول الله الإن من توبتي أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله و رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقال: إنى عسك سهمى الذي بخير، ثم قال: يا رسول الله المناهدة إلى الله أحدث إلاصدقا [بان الله - ٢] قد نجاني بالصدق، فان توبتي إلى الله أن لا أحدث إلاصدقا النبي و المهجرين و الانصار - إلى قوله: ان الله هو التواب الرحيم "".

ثم لاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين عويمر بن الحارث بن عجلان ـ و هو الذي يقال له عاصم أله و بين امر أنه بعد العصر في مسجد

(۲٦) في

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: سمع ، و مبنى التصحيح على السيرة و المغازى م/١٥٠ (٧) زيد من السيرة و المغازى (٣) سورة ٩ آية ١١٧ و ١١٨ و ١٠١٥ و توبة كعب هذه قد ألم بها في صحيح البخارى ـ المغازى ، و صحيح مسلم ـ التوبة ، و مسند الإمام أحمد مراب و تفسير الطبرى سورة ٩ آية ١١٨ (٤) و قال ابن حجر فى فتح البارى ـ باب المعان ومن طلق بعد المعان : وقع فى السيرة لابن حبان فى حوادث سنة تسع : شم لاعن بين عويمر بن الحارث العجلانى و هو الذى يقال له عاصم و بين امرأته بعد العصر فى المسجد و قد أنكر بعض شيوخنا قوله : وهو الذى يقال له عاصم ، و الذى يظهر لى أنه تحريف و كأنه كان فى الأصل : الذى سأل له عاصم .

فى شعبان، و ذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله ! لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم! و إن سكت [سكت - ا] على مثل ذلك! فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله! إن الذي سألتك عنه قد ابتلت به! فأنزل الله هذه ٥ الآيات '' و الذين يرمون ازواجهم''' - حتى ختم الآيات ، فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عاصمًا فتــلا عليه و وعظه و ذكره و أخبره أرب عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال عاصم : لا و الذي بعثك ! ما كذبت عليها ، ثم دعا بامرأته فوعظها و ذكرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، قالت : لا و الذي بعثك بالحق ! فبدأ بعاصم فشهد ١٠ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضع كيده على فيه عند الخامسة و قال: احذر فانها موجبة! ثم ثنى بأمرأته فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ؛ ثم فرق بينهما و ألحق الولد بالام .

و ما تت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فى شعبان، و غسلتها صفية بنت عبد المطلب، و زل فى حفرتها على و الفضل و أسامه ".

<sup>(1)</sup> زيد من مسند الإمام أحمد ١٩/٢ (٢) سورة ٢٤ آية ٩ و ما بعدها (٩) في الأصل: فوضعه ــ كذا (٤) من المسند ، و في الأصل: فتا ـ كذا (٥) و راجع أيضا باب اللعان من الصحيحين و تفسير الطبرى حول آية ٩ من سورة النور. (٦) و راجع لمزيد التفصيل تاريخ الطبرى ١/٥٥ وسمط النجوم ١/٣٧٤ و ٢٤٤.

1

و ورد على رسول الله صلى الله عليه و سلم كتباب ملوك حمير في رمضان مقرين بالإسلام، /فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب ۹۳ / الف جوابهم و بعثه مع عمرو بن حزم « بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ إلى شرحبيل' بن عبد كلال و الحارث بن عبد كلال قيل ه [ذی - ۲] رعین و معافر [و همدان - ۲] ، أما بعد ! فقد رفع وسولكم ، و أعطيتم من المغانم خمس الله و ما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، و' ما سقت السهاء إذا كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة و في كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا و عشرين، ١٠ فاذا زادت راحدة على أربع ٦ و عشرين ففيها ابنة مخاض فان لم توجد واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا و أربعين ، فان زادت واحدة على خمس<sup>٧</sup> و أربعين ففيهـا حقة طروقـة الجمل إلى

<sup>( )</sup> من السنن الكبرى للبيهقى ـ باب كيف فرض الصدقة من كتاب الزكاة ، و في الطبرى ١٥٣/ و السيرة ١٩٩٣ : نعيم ، و رواية البيهقى هي نفس الرواية التي ساقها ابن حبان ، و أوردها النسائي في سننه با ختصار ـ راحع ذكر حديث عرو بن حزم في العقول من كتاب القسامة و راجع أيضا كتاب الأموال لأبي عبيد ٨٥٣ ـ ١٣٠٠ (١) زيد من الطبرى و السيرة و السنن (١) من السنن ، و في لأصل : رجع (٤) سقط مر السنن (٥) زيد ما بين الحاجزين من السنن . وفي الأصل : نهسة .

أن تبلغ ستين، فارخ زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً و سبعين ، فإن زادت وأحدة " على خمس و سعين ففهـا ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسمين، فإن زادت [ واحدة \_ ] على التسمين فهيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلّغ عشرين و مائة؛ فما زاد [ على عشرين وَمَأْنَهُ .. ] فَفِي كُلِّ أَرْبِعِينَ بِنْتُ لِبُونَ، وَفِي كُلِّ خَسْيِنَ حَقَّةٌ طُرُوقَةً هُ [ الجمل - ] و فى كل ثلاثين باقورة التبيع جذع أو جذعة ، و فى كل أربعين باقورة \_ ] . بقرة . و في كل أربعين شاة سأئمة [شاة \_ ] إلى أن تبلغ عشرين و مائة ، فاذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ١، فان زادت فني كل مائة شاة شاة . و لا تؤخذ في الصدقة بهرمة و لا عجفاء ٧٠ و لا ذات عوار و لا تيس الغنم . و لا يجمع بين متفرق . و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، و ما أخل من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية . و في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، و ما زاد فني كل أربعين درهما درهم، و ليس فيما دون خمس أواق شيء . و في كل أربعين دينارا دينار . و\* إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لأهل بيته ، إنما ١٥

<sup>(</sup>١) من السن ، و في الأصل : حمد (١) تأخر في الأصل عن « حمس و سبعين » و الترتيب من السن (١) ريد من السن (٤) من السن ، و في الأصل : ما فورة . (٥) في الأصل : فثلاثة ، و في السن : ففيها ثلاث (١) من السن ، و في الأصل : او . اربعائة (٧) من السن ، و في الأصل : او .

هي الزكاة يزكي بها أنفسهم ، 'في فقراء' المؤمنين و في سبيل الله ، و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر، و ليس في عبد المسلم و لا فرسه شيء . و إن أكبر / الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، و قتل النفس المؤمَّنة بغيرحق، و الفرار في سبيلالله يوم الزحف، و عقوق الوالدين، و رمى المحصنة، و تعلم السحر، و أكل الربا. و أكل مال اليتيم . و إن العمرة هي الحج الأصغر . و لا يمس القرآن إلا طاهر • و لا طلاق قبل إملاك، و لا عتاق حتى يبتاع . و لا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبيه شيء ، و لا يحتبين في ثوب واحد [ ليس بين فرجه و بين السهاء شيء، و لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ـ ٢ ] ١٠ و شقه باد ، و لا يصلين أحد منكم عاقصًا شعره . و إن من اعتبط " مؤمنا قتــلا عن بينة فهو قود إلا أن رضي أولياء المقتول. و إن في النفس الدية مائة من الإبل، [و- ع] في الأنف إذا أوعب جدعه^ الدية ، و في اللسان الدية ، و في الشفتين الدية ، و في البيضتين الدية . و في الذكر الدية ، و في المأمومة ثلث الدية ، و في الجائفة ثلث الدية . (١-١) في السنن : ولفقراء (٣) من السنن ، و في الأصل : صدقها (٣) من السنن ، و في الأصل : عتق (٤) زيد من السنن (٥) من السنن ، و في الأصل : اغتبط ، و الاعتباط : انقتل ظلما بدون قصاص (٦) من السنن ، و في الأصل : يوصى . (y) من السنن ، و في الأصل : نفس (A) من السنن ، و في الأصل : جدعة . (٩) من هامش السنن الكبرى و سبن النسائي ـ ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول من كتاب القسامة ، وفي الأصل: السنتين .

۹۳/ ب

و [ ف - ' ] الرِجل الواحدة نصف الدية، و فى الصلب الدية، و فى العينين الدية ، و فى السن خس من الدية ، و فى السن خس من الإبل ، و فى السن خس من الإبل ، و فى الموضحة خس من الإبل ، و إن الرجل يقتل بالمرأة ، و على أهل الذهب ألف دينار ، فقرئ الكتاب على أهل اليمن .

ثم بعث وسول الله صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى البمن ه و ذكر أنه صلى الله عليه و سلم صلى الغداة ثمم أقبل على الناس بوجهه فقال : يا معشر المهاجرين و الأنصار ! أيْكُم ينتدب إلى اليمن ؟ فقام عمر بن الخطاب فقال: أنا يا رسول الله! فسكت عنه ثم قال: يا معشر المهاجرين و الانصار! أيَّكُم ينتدب إلى اليمن؟ فقام معاذ بن جبل فقال: أنا يا رسول الله! فقال: يا معاذ أنت لها ! يا بلال ائتني بعهامتي ! فأتاه بعهامته فعمم بهـا رأسه ، ١٠ شم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و المهاجرون° و الانصار يشيعون معاذا و هو راكب و رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى إلى جانب راحلته'، ثم قال: يا معاذ! أوصيك بتقوى الله، و صدق الحديث ، و أداء الامانة و ترك الخيانة، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وخفض الجناح، وحفظ. (١) زيد من سنن البيهقي و سنن النسائي (٣) و هنا تقديم و تأخير بالنسبة إلى سنن البيهقي و سنن النسائي (م) من سنن البيهقي و سنن النسائي ، و في الأصل : الخمس (٤) ذكره في السيرة ٣/ ٧٠ في غاية من الاختصار (٥) وقع في الأصل: المهاجرين \_ خطأ (٦) ذكر هذا التفصيل في منتخب كنز العيال \_ راجع مسد الإمام أحمد ١٩١/٤ – ١٩٢ و في حلية الأولياء للأصفهاني ١/ ٢٤٠ و ٢٤٠ بسياق قريب مما هنا مع تقديم و تأخير ، و راجع أيضا هامش إنسان العيون ٢ ٤٤٦ .

الجار، و لين الكلام و رد البلام، و التفقه في القرآن، و الجزع من الحساب، و حب الآخرة على الدنيا؛ يا معاذ! لا تفسد أرضا، و لا تشتم مسلما، او لا تصدق كاذبا و لا تكذب صادقا ، و لا تعص إماما ؛ و إنك تقدم على قوم عه / الف من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم ه أن الله قد فرض عليهم خس صلوات في يومهم و ليلتهم ، فاذا فعلوا ذلك فأخيرهم أن [الله تعالى قد - ٧] فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم مترد على فقرائهم ، فاذا أطاعوا بها فخذ منهم و توق كرائم أموال الناس<sup>٣</sup> ؛ يا معاذ ًا إلى أحب لك ما أحب لنفسي و أكره لك ما أكره لها ؟ نا معاذ ! إذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة السر بالسر و العلانية بالعلانية ؛ يا معاذ! يسر ١٠ و لا تعسر، و اذكر الله عند [كل ـ \* ] حجر و مدر " يشهد لك يوم القيامة ؛ يا معاذ! عد المريض، و أسرع في حوائج الأرامل و الضعفاء، و جالس المساكين و الفقراء ، و أنصف الناس من نفسك ، و قل الحق حيث كان ، و لا يأخذك في الله لومة لائم ، و القني على الحال التي فارقتني عليها • فقال معاذ: بأبي و أمي أنت يا رسول الله القد حملتني أمرا عظيما فادع الله لي ١٥ على ما قلدتني عليه، فدعـا له رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ودعه ؟ و انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة و أصحابه . ثم أردفه (١) من محيح البخارى \_ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس من كتاب الزكاة ، و في الأصل: صلوة (٢) زيد من الصحيح (٣) و القصة من « و إنك تقدم » إلى هنا مسوَّة في صحيح البخاري كما هنا (ع) والسياق من هنا لمنتخب كنز العال. (ه) زيد من المنتخب (٦) في المنتخب: شجر .

بأبى موسى الاشعرى، فلما قدم صنعاء صعد منبرها قحمد الله و أثنى عليه ثم قرأ عليهم عهده ثم نول، فأتاه صناديد صنعاء فقالوا: يا معاذ! هذا نزل قد هيأناه لك و هذا منزل فرغناه لك، قال: بهذا أوصالى حبيى، أوصالى رسول الله صلى الله عليه و سلم 'أن لا تأخذك' في الله لومة لائم، و خلع رسول الله صلى الله عليه و سلم 'معاذ بن جبل' [ من - ' ] ماله ه لغرمائه حيث اشتدوا عليه و بعثه إلى اليمن و قال: لعل الله يجعرك'! فرقدم و قدم و فد كلاب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة عشر' ففرا فيهم لبيد ن وبيعة .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية مع جماعة من العرب ليس فيهم من المهاجرين أحد و لا من الانصار إلى بني تميم أغار عليهم ١٠ و سبى منهم النساء و الولدان ، و أخذ منهم عشرين رجلا فقدم بهم المدينة ، (١) في الأصل : فدعناه - كذا (٢) و العبارة من هنا إلى و صلى الله عليه و سلم هذه تكررت في الأصل (٣) في الأصل : لا تأخذ - كذا (٤ - ٤) في الأصل : كعب بن مالك ، والتصحيح من الطبقات - القسم الثاني من الجزء الثالث ١٢٠ حيث سيق هذا الأمر و قد سيقت القصة في الحلية ١/١٣٦ عن طريق كعب بن مالك أيضا (٥) زيد من الطبقات (٦) من الطبقات، و في الأصل : يحرك - كذا . مالك أيضا (٥) زيد من الطبقات (٦) من الطبقات، و في الأصل : يحرك - كذا . وفادته مع قومه في الاستيعاب أيضا – راجع ترجمته فيه (٨) من إنسان العيون من الإمانة ، و في الأصل : نعيم ، و ذكرت هذه القصة أيضا في السيرة بعضها في غزوة عيينة بن حصن ، و قد صرح في إنسان العيون أن الوفد جاه وا في إثر المحبوسين .

۹٤/ ب

فوضع / رسول الله صلى الله عليه و سلم لحسان منبرا فقام عله ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الله يؤيد حسانا روح القدس ، فقال القوم: شاعرهم أشعر من شاعرنا و خطيبهم أخطب من خطيبنا .

و قدم وفد الطائف و نزلوا دار المغيرة بن شعبة وطلبوا الصلح، ه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم خالد بن سعيد بن العاص أن يكتب لهم كتاب الصلح.

و مرض عبد الله بن أبى بن سلول فى ليال بقين من شوال ، و مات فى ذى القعدة ، و كان النبى صلى الله عليه و سلم يعوده ، فلما مات جاه ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ا أعطنى قميصك ابنه فيه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم قميصه ، و أتى قبره فصلى عليه فنزلت الآية "و لا تصل على احد منهم مات ابدا و لا تقم على قبره خارجة و قدم وفد بنى فزارة " وهم بضعة [ عشر - "] رجلا فيهم خارجة ابن حصن " .

<sup>(</sup>۱) وقد ألم بهذه المفاخرة في الطبرى به / ۱۰۰ م ۱۰۰ و السيرة به ۱۰۰ م ۱۰۰ م ۱۰۰ و قد ذكرت قصتهم في إنسان العيون به / ۲۹۹ و في السيرة النبوية بهامش الإنسان به / ۸ بأطول مما هنا ، و وقد الطائف نفس وقد الثقيف ، و راجع أيضا السيرة لابن هشام به ۲۶ (ب) ذكره في الطبرى به / ۲۰۰ مختصرا ، و راجع للتفصيل جامع البيان للطبرى تفسير آية ۸۶ من التوبة (۶) سورة به آية ۸۶ (۵) ذكره في الطبرى به / ۲۰۶ مثل ما هنا ، و استوعبه في إنسان العيون به ۱۰۲ (۲) زيد من الطبرى (۷) من الطبرى و إنسان العيون ، و في الأصل : خضن .

و قدم وفد بی عذرهٔ اثلاثـــة عشر رجلا، و زلوا علی المقداد ابن عمرو .

و فرض الله تعالى الحج على من استطاع إليه سبيلاً ، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر يحج بالناس من المدينة في ثلاثمائة نفس، و بعث معه عشرين بدنة مفتولة قـلائدها، ففتلها عائشة بيدها و قلدهـا ه و أشعرها، و ساق أبو بكر لنفسه خمس بدنات، و حج معه عبد الرحمن بن عوف، فلما بلغ العرج و ثوب ۖ بالصبح سمع أبو بكر خلفه رغوة و أراد أن يكبر الصلاة فوقف عن التكبير و قال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم الجدعاء ، لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى الحج ، فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم فنصلي ً معه ! فاذا على عليها ١٠ فقال أبو بكر: أمير أم رسول؟ فقال: [لا - ١] ، بل رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلني ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج، فقدموا مكة فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها ، فلما كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس و عرفهم مناسكهم ، حتى إذا فرغ قام عليّ فقرأها على الناس حتى ختمها ، فلما كان يوم النحر خطب أبو بكر الناس و حدثهم عن إفاضتهم ١٥

<sup>(</sup>۱) من إنسان العيون ٣/٩٣، وفي الأصل: بني غزوة ، و ذكر في الطبرى ٣/٤٥١ و سماه: و فد بهراه ، و كلاهما و احد \_ راجع من جمهرة الأنساب بني بهراه و بني عذرة (۲) مر سنن النسائي \_ باب الحطبة قبل يوم التروية من المناسك ، وفي الأصل: تب ، و راجع أيضا الطبرى ٣/١٥٤ (٣) من السنن ، وفي الأصل: ليصلي (٤) زيد من السنن (٥) العبارة من هنا إلى «خطب الناس و حدثهم » تكررت في الأصل .

ه الف و نحرهم و مناسكهم ، إ فلما فرغ قام على فقرأ على الناس راءة حتى ختمها الينبذا إلى كل ذي حق حقه [وذي - ] عهد عهده و [أن - ا لا يحج بعد هذا العام مشرك و لا يطوف بالبيت عربان ؛ فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر و خطب الناس و حدثهم كيف ينفرون ه [ و - \* ] كيف يرمون فعلمهم مناسكهم ، فلما فرغ قام على فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم رجعوا إلى المدينة ٧٠

## السنة العاشرة من الهجرة

حدثنا محمد بن إسحاق عن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا [أبو \_ ^ ] عامر ثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة ' الضبعي قال: قلت لابن عباس: ١٠ إن لي جرة ينبذ لي فيها ، فاذا أطلب الجلوس مع القوم خشيت ١١ أن (١) والعبارة من هنا إلى « بالبيت عريان » ليست في سنن النسائي ــ الخطبة يوم التروية ، و لا في مسند الدارمي ــ باب في خطبة الموسم ، و لا في سنن البيهتي ــ باب الحطب (٢) في الأصل: نبذ، و التصحيح بناء على ما ورد في سمط النجوم ٢ / ٠ ٢ : و بعث عليا خلفه بسورة براءة لينبذ إلى كل ذي عهد عهده و أن لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان (٣) زيد ولا بد منه (٤) زياء من سمط النجوم (ه) زيد من سنن النسائي (٦) من السنن ، و وقع في الأصل: وعليهم \_ مصحفا (٧) و راجع أيضاً السيرة النبوية بهامش إنسان العيون ٢/٣٤٠٠ (٨) زيد من صحيح البخارى وفد عبد القيس من الفازى (٩) من الصحيح ، و في الأصل: فروة (١٠) مرب الصحيح ، وفي الأصل: ابي حمزة (١١) من الصحيح ، و في الأصل : خشية .

أفتضح من حلاوته، قال: قدم وفد عد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا و لا ندامى! قالوا: يا رسول الله! إن يبننا و بينك المشركين من مضر، و إنا لا نصل [ إليك - '] إلا فى أشهر الحرم فحدثنا جملا من الآمر إذا أخذنا به دخلنا الجنة و ندعو إليه من وراهنا، فقال: آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، و هل تدرون هما الإيمان بالله ؟ فقالوا: الله و رسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان، و [ أن - ' ] تعطوا الحنس من المغنم؛ و أنهاكم عن النبيذ في الدباء و النقير و الحنتم و المزفت " .

قال: فى أول هذه السنة قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله على على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فلما دنوا من المدينة تركوا رواحلهم و بادروا إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، و نزل عبد الله بن الاشج العبدى فعقل راحلته و نزع ثيابه فلبسها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إن فبك لخصلتين يحبهما الله و رسوله : الحلم و الإناة " ـ سألوه عما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) زيد من صيح البخارى (٢) في الأصل: عملا ، وفي الصحيح: بجمل.

<sup>(</sup>۳) ساقه البخارى باختلاف يسير عما هنا (٤) و فى إنسان العيون ٣/ ٢٠٠ و و قول الواقدى: إن قدوم وفد عبد القيس كان فى سنة ثمان ـ ليس بصحيح ، لكن ذكر بعضهم أن لعبد القيس وفدتين : واحدة كانت قبل فرض الحج ، و واحدة بعده ، و القائل بالوفدتين هو ابن حجر ـ راجع و فد عبد القيس فى فتح البارى (٥) ساقه الإمام أحمد فى مسنده ٣/٣٧ ، و الحلمي فى إنسان العيون عبد القيس .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خالد بن الوليد إلى بي عبد المدان في شهر ربيع / الآول و هم بنو الحارث بن كعب و أسلموا ، و أخذ ب/90 الصدقة من أغنيائهم و ردها على فقرائهم •

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرو<sup>٣</sup> بن حزم عاملا على ه نجران ، فخرج و أقام عندهم يعلمه السنة و معالم الإسلام إلى أن توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على بحران؛ •

و قدم عدى بن حاتم الطائى و معه صليب من ذهب، فقال الني صلى الله عليه و سلم: اتخِذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله • . و قدم بعده وفد طبئ فيهم زيد الحيل و هو رأسهم ٠

ثم قدم جرير بن عبد الله البجلي . فبعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم

## إلى هدم "ذي الخلصة"، فهدمها .

(١) ذكره في الطبري ٣/ ١٥٦ و السيرة ٣/ ٧١ و السيرة النبوية بهامش إنسان العيونَ ٢/٤٤٧ (٢) من السيرة النبوية ، و في الأصل: عبد المهماف ــ كذا ، و في السيرة النبوية : بفتح المبم بوزن سحاب: اسم صنم ، و عبد المدان الذي نسبت القبيلة إليه هو جدهم الأعلى و اسمه عمرو بن يزيد (٣) من الطبرى ٣/١٥٧ و السيرة ٣/ ٧٧ ، و في الأصل : عد (٤) و مثله في الطبري ٣ / ١٥٨ إحـــالة على الواقدي (ه) ذكره في السيرة ٤/٥٦ بغير هذا السياق (٦) ذكره في السيرة ٦٤/٣ و إنسان العيون ١١٦/٣ بأطول عا هنا (٧-٧) من الطبرى ١/١٧١، و في الأصل: الحليصة ـ كذا ، و راجع أيضًا صحيح البخاري ـ ذو الحلصة من المغازي . (79)

ثم قدم وفد الآزد رأسهم صُرّد بن عبد الله فى بضعة عشر رجلا، و بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى جرش فافتتحها، و كان عاملا للنبى صلى الله.عليه و سلم .

و ولد محمد بن عمرو بن حزم بنجران ، فكتب عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك و أخبره أنه سماه محمدا و كناه أبا سليمان " . ه و قدم وفد سلامان"، و هم سبعة نفر رأسهم حبيب السلامان " . و قدم وفد " بنى حنيفة فيهم مسيلة فقال : يا محمد 1 إن جعلت لى

و قدم وقد بمي حنيفه فيهم مسيله فقال: يا عمد ا إن جعلت لى الأمر بعدك آمنت بك و صدقتك، و فى يد رسول الله صلى الله عليه و سلم جريدة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لو سألتنى هذه الجريدة آما أعطيتكها الله و لن تعدو أمر الله فيك، و لئن أدبرت ليعقرنك الله، إنى لاراك الذى ١٠ أريت، و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنى شأنهها . فأوحى إلى [فى المنام أن - أ] في يدى سوارين من ذهب فأهمنى شأنهها . فأوحى إلى [في المنام أن - أ] انفخها ، فنفختها فطارا . فأولتها الكذابين : أحدهما العنسى ، و الآخر

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ١٥٨/ والإصابة ـ راجع ترجمة صرد ، و في الأصل : عبيد الله ، الله و الذي يتأتى من ترجمته في الإصابة هو أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى عدا وكناه بعبد الملك (٣) من الطبرى ٣/ ١٥٨ و إنسان العيون ٣/ ١٩٣١ و في الأصل : سلابان (٤) من الطبرى و إنسان العيو ن و الإصابة ـ راجع حبيب بن عمر و ، و في الأصل : السلامي (٥) ذكره في الطبرى ٣/ ١٦٢ و السيرة ٣/ ١٦٤ و صحيح البخارى ، المغازى وفد بني حنيفة (٦-٣) من صحيح البخارى، وفي الأصل : لا اريد (٨) من الصحيح ، و في الأصل : لا اريد (٨) من الصحيح ، و في الأصل : لا أريد من الصحيح .

مسيلة صاحب الهامة .

و قدم وفد غمان و وفد عبس و وفد كندة و وفد محمارب و وفد خو لان ، و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قدم عليه الوفود لبس أحسن ثيابه و أمر أحبابه بذلك .

و قدم وفد مراد رأسهم فروة بن مسيك المرادى، و استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد و مذحج . و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم / خالد بن الوليد على الصدقات إليهم وكتب لهم كتابا بذلك .

٩٦/ الف

و دخل البو ذر على رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد و هو [ جالس - " ] وحده فقال ! يا أبا ذر ! إن للسجد تحية ، قال : و ما تحيته الرسول الله ؟ قال : ركعتان ، فقام فركعهما ، شم قال : إنـك أمرتنى بالصلاة فما الصلاة ؟ قال : خير موضوع فمن شاء أقل و من شاء أكثر ! فقال : يا رسول الله ! أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : إيمان بالله و جهاد في سبيله ، قال : فأى المؤمنين أكملهم المانا ؟ قال : أحسنهم خلقا ، قال :

<sup>(</sup>۱) ذكره في الطبرى ۱۵۸ و إنسان العيون ۱٬۲۰ (۲) ذكره في إنسان العيون ۱٬۲۰ (۲) ذكره في إنسان العيون ۱٬۲۰ (۲) ذكره في العيون ۱٬۲۰ و إنسان العيون ۱٬۲۰ و السيرة ۱٬۲۰ (۷) هذا الحديث ذكره بطوله في الحلية ١/١٦٠ – ۱۲۸ عن الحسن بن سفيان ، و أيضا عنه ذكره في بطوله في الحلية ١/١٦٠ – ۱۲۸ عن الحسن بن سفيان ، و أيضا عنه ذكره في كنز العال كتاب المواعظ من قسم الأفعال بالإحالة على صحيح ابن حبان و الحلية و تاريخ ابن عساكر ، وأيضا ذكره في مسند الإمام أحمد ه/١٠٠ محتصر ا (۸) زيد من الحلية و الكنز ، وفي الأصل : وقال (١٠) من الحلية و الكنز ، وفي الأصل : وقال (١٠) من الحلية و الكنز ، وفي الأصل : وقال (١٠) من الحلية و الكنز ، وفي الأصل : وقال (١٠) من الحلية و الكنز ، وفي الأصل : وقال (١٠) من الحلية و الكنز ، وفي الأصل : وقال (١٠) من الحلية و الكنز ، وفي الأصل : اكل .

فأى المسلمين أفصل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال: فأيَّ الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء، قال: فأى الليل أفضل؟ قال: جوف اللبل الغام ، قال ؛ فأيّ الصلاة أفصل؟ قال : طول القنوت ، قال ! فأيّ الرقاب أفضل. قال: أغلاماً ثمنا و أنفسها عند أهلها. قال: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده و أهريقً دمه، قال: فأيَّ الصدقة أفضل؟ ه قال: جهد من مقل إلى ففير في سر، قال: فما الصوم أفضل؟ قال: فرض بجزى و عند الله أضعاف كثيرة ، قال : فأيّ آية ( بما ـ ، ) أنزلها الله عليك أفضل ؟ قال: آية الكرسي ، قال: يا رسول الله ! كم النبيون قال: مائة ألف و أربعة و عشرون ألف نبي ، قال :كم المرسلون منهم ؟ قال : ثلاثمائة و ثلاثة عشر جما غفيرا ، قال : من كان أول الأنبياء ؟ قال : آدم ، قال : و كان من ١٠ الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم ، خلق الله آدم بيده و نفخ فيـه من روحه مُم [ سواه و كلمه قبلا ، ثم - أ قال: يا أبا ذر! أربعة من الانبياء شريانيون : آدم و شيث و خنوخ - و هو إدريس ، و هو أول من خط بالقلم - و نوح ؛ و أربعه من العرب^: هود و صالح و شعيب و نبيك محمد . و أول الاسياء آدم و آخرهم محمد صلى الله عليه و سلم . و أول نبي ١٥ من [أنبياه - "] بي إسرائيل موسى و آخرهم عيسي. و بينهما ألف ني،

<sup>(.)</sup> و إن هنا تقدما و تأخرا بالنسبة إلى الحلية و الكنز () من الحلية و الكنز ، وفي الأصل: اهراق (ع) زيد من وفي الأصل: اهراق (ع) زيد من الحلية و الكنز زيادة يسيرة فلتراجع هناك . الحلية و الكنز (يادة يسيرة فلتراجع هناك . (٦) زيد من الكنز (٧) من الحلية و الكنز ، وفي الأصل: سر انبون (٨) زيدت الوار بعده في الأصل ، و لم تكن في الحلية و الكنز فحذفناها .

قال: يا رسول الله! كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب و أربعة كتب، أنول على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، [ و أنزل على إبراهيم عشر صحائف، و أنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف - أو أنزل التوراة و الإنجيل والزبور و الفرقان؟ قال: يا رسول الله 1 ه فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالًا كلها: أيها الملك [ المسلط - ' ] ٩٦ ب المبتلي المغرور ا إلى لم أبعثك لتجمع / الدنيا بعضها على بعض و لكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها و لو كانت من كافر ؛ و علم العاقل ما لم يكن مغلوبا [على عقله- ا] أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، و ساعة يحاسب فيها نفسه، و ساعة يتفكر ' فيها في ١٠ صنع الله عز و جل ، و ساعة يخلو فيها لحاجثه من الحلال؟؛ فان هذه الساعة عون لتلك الساعات [ و استجمام - ٦ ] للقلوب ، و على العاقل أن يكون "بصيرا بزمانه" ، مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه" ، فانه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعذبه ؛ وعلى العباقل أن يكون طالبا لثلاث: مرمة لمعـاش، و تزود لمعاد، و تلذذ في غير محرم ؛ وقال : (١) زيد من الحلية والكنز (٧) من الكنز ، و في الأصل : تتفكر ، وفي الحلية : يفكر (م) في الحلية و الكنز: المطعم والمشرب، والعبارة من هنا إلى «القلوب» ليست فيهم (٤) في الأصل: للك حكذا (٥) من الحواهر السنية لمحمد العاملي ٢٠، و في الأصل: الساعة (٦) كان هنا في الأصل بياض قدر إصبعين فملأناه من

الحواهر ( $_{V}$ ) من الحواهر ، و في الأصل : القاوب ( $_{\Lambda}$  –  $_{\Lambda}$ ) من الحلية و الكنز ،

و في الأصل: يصير لزمانه (٩) من الحلية و الكبّر، و في الأصل للسان.

<sup>(</sup>m·)

ما رسول الله ! فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها: عجب لمن أيقن بالموت ثم يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب، وعجبت لمن أيقن بالحساب [ غدا \_ ' ] ثم لا يعمل ، قال : مل أنزل الله عليك شيئًا مَا كَانَ فَي صحف إبراهيم و موسى؟ قال: يا أبا ذر ! [ تقرأ - ٢ ] "قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى" – الآية ، قال : يا رسول الله! ٥ أوصني ، قال: أوصيك بتقوى الله فانه زن الأمرك ، قال: زدني ، قال: عليك بطول الصمت فانه مطردة للشيطان [عنك - ١] و عون لك على أمر دينك، و إياك و الضحك فانه يميت القلوب و يذهب نور الوجه، قال: زدني، قال: أحب المساكين و مجالستهم، قال: زدني، قال: قل الحق و لوكان مرا، قال: زدني، قال: لا تخف في الله لومة لائم، قال: زدني، قال: ليحجزك ١٠ عن الناس ما تعلم من نفسك و لا تجد عليهم فيما تأتى ، ثم قال: "يا أبا ذر ا كني للره غيا أن يكون فيه خصال: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ، و يتجسس لهم ما هو فيه ، و يؤذى جليسه فبه لا يعنيه ، يا أبا ذر ! لا عقل كالتدبير "، و لا ورع كالكف"، و لا حسب كحسن الخلق".

<sup>(</sup>۱) زيد من الحلية و الكنز (۲) زيد من الكنز (۲) في الأصل: لا يحجزك، وفي الكنز: ليردك ، وفي الحلية : يردك (٤) من الكنز و الحلية ، وفي الأصل: لا تجر (٥) زيد قبله في الأصل: لا ، و يمكن أن يكون : ألا (٦) في الكنز و الحلية : عيبا (٧) في الأصل: يتجسسه (٨) من الكنز و الحلية ، وفي الأصل: كالدبير (٩) من الكنز و الحلية ، وفي الأصل: كالدبير (٩) من الكنز و الحلية ، وفي الأصل: كالف (١٠) من الكنز و الحلية ، وفي الأصل: كالف (١٠) من الكنز و الحلية ، وفي الأصل: كالف (١٠) من الكنز

ثم بعث على بن أفي طالب رضى الله عنه سرية إلى اليمن فى شهر رمضان، قال: يا رسول الله! كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، فان قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم حتى تروهم أناة ، فاذا أتيتهم تتيلا، فان قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلوهم حتى تروهم أناة ، فاذا أتيتهم الهم الف و فقل لهم : هل لمكم إلى أن تخرجوا من أموالكم صدقة / فترد بنها على فقرائكم؟ فان قالوا: نعم ، فلا تبغ منهم غير ذلك ؛ و لأن يهدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك عا طلعت عليه الشمس ،

و نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يستوى القعدون من المؤمنين و المنجهدون" ، فجاه عبد الله بن أم مكتوم فقال: [يا-"] ، رسول الله صلى الله عليه و سلم! إنى أحب الجهاد فى سبيل الله و لكن بى ما ترى ، قد ذهب بصرى ، قال زيد بن ثابت: فثقلت مخذه على فخذى حتى خشيت أن ترضها ": ثم قال "غير اولى الضرر".

و قدم العاقب و السيد ' من نجران فكتب لهم رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) ذكره في المفازى ٣/٩٠، وبأطول مما هنا، وألم به في إنسان العيون ٣/٣/ محتصر ا (٢) من المفازى، وفي الأصل: كتى ـ كذا (٣٣٣) في الأصل: يردهم أياه، و التصحيح بناء على ما في المغازى: ترهم أناة (٤) في الأصل: اتيتم. (٥) و لعل هذا السياق اعتوره هنا يعض خرم و ورد بتمامه في المغازى فراجعها. (٦) سورة ٤ آية ه ٩ (٧) زيد من مسند الإمام أحمد ه /١٨٤ حيث سبق هذا الحديث بمثل ما هنا، وقد سبق في التفسير من صحيح البخارى معناه (٨) من المسند، وفي الأصل فتعلت ـ كذا (٩) من المسند، وفي الأصل: يرضها ـ كذا (١) ذكرهما في مسند الإمام أحمد ١/٤١٤ حيث سيقت قصة وقد نجران، =

عليه و سلم كتابا صالحهـــم عليه ـ فهو فى أيديهــم إلى اليوم، و قالا:
يا رسول الله ا ابعث علينا رجلا أمينا ' نعطه' ما سألتنا ، فقال النبي صلى الله
عليه و سلم : لابعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين ، فاستشرف لها الناس فبعث
أبا عبيدة بن الجراح ؛ و مات [ أبو- " ] عامر الراهب عند 'هرقل ، فاختلف
كنانة ' بن عبد ياليل و علقمة بن علائة ° فى ميراثه ، فقضى ' برسول الله ه صلى الله عليه و سلم لكنانة بن عبد ياليل .

و قدم الأشعث بن قيس وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في قومه ، فبعث معه رسول الله صلى الله عليه و سلم زياد بن لبيد البياضي إلى البحر بن ليأخذ منهم الصدقات .

و بينها رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعد مع أصحابه إذ طلع عليهم ١٠ رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، و لا يعرفه منهم أحد ، حتى جلس إلى نبى الله صلى الله عليه و سلم فوضع و أيضا سيقت في المسند ه/٩٣، و راجع أيضا هامش إنسان العيون ١٩/٤ . (١) من المسند ١٩١٤، و في الأصل: امنا (٢) في الأصل: نعطيه (٣) زيد من الطبرى ٣/ ١٩٣ حيث ذكر مو ته و ما تعقبه (٤-٤) وقع في الأصل: هم قل ما اختلف كتابه \_ مصحفا عما أثبتناه تصحيحا من الطبرى (٥) من الطبرى ، و في الأصل: نعصى (٧) ذكره في الطبرى ، و في الأصل: نعصى (٧) ذكره في الطبرى ، قاطبرى عامراً الوليد (٤) في الأصل: قاطبرى ، قاطبرى ، و في الأصل: الوليد (٤) في الأصل: قاطبرى ، و في الأصل: الوليد (٤) في الأصل: قاعدا ، و هذا الحديث مشهو ر قد و رد ذكره في كتب الأحاديث كلها .

ركبته إلى ركبته ووضع كفه أعلى فخذه أ، ثم قال: يا محمد 1 أخبرني عن الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقم الصلاة و تؤتى الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ، قال : صدقت ا فعجب المسلمون منه يسأله و يصدقه ؛ ثم قال: ه أخبرني عرب الإبمان، قال: أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر كله خيره و شره، قال: صدقت؛ قال: أخبرني عن الإحسان، [قال - ]: أن تعبد الله كأنك تراه، فان / لم تكن تراه ۹۷/ ب فانه يراك ؟ قال: فأخبرني عن الساعة ، قال: ما المسؤل عنها بأعلم [ بها- ] من السائل، قال: فأخيرني عن أماراتها، قال: أن تلد إلامة ربتها و أن ١٠ ترى الحفاة \* العراة يتطاولون \* في البنيان ، قال: ثم انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هذا جبريل . أتاكم يعلمكم دينكم .

ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يحج حجة الوداع فاذن في الناس أنه خارج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم ، حتى أتى ذا الحليفة فولدت^ أسماء بنت

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: الى ركبته ، و التصحيح بناء على مسند الإمام أحمد ١/١٥ . (ع) زيد من السند (س) من المسند ١/١٥، وفي الأصل: امارتها (ع) من المسند، و في الأصل: ربها (ه) من المسند، و في الأصل: الحفاة (٣) من المسند، و في الأصل: يتكاولون (٧) ذكرها في الطبري و السيرة و لكن السياق الغازي ١٣٨٨/٠ و راجع أيضا إنسان العيون ٧/٥٥٥، و أغلب السياق لصحيح مسلم ـ حجة الني صلى الله عليه و سلم من كتاب المناسك (٨) من الصحيح ، وفي الأصل: ولدت . (17)

عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله مسلى الله عليه و سلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي و استثفري بثوب و أخرى . ثم صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد و أمر ببدنة أن تشعر و سلت عنها الدم، ثم ركب القصواء" فلما استوت به ناقته على البيداء أهل ، و إن بين يديه وخلفه و عن يمينه و يساره من النــاس ما بين را كــ و ماش ، و رسول الله ه صلى الله عليه و سلم بين أظهرهم ، فأهل : لبيك ! اللهم لبيك ! لا شريك لك لبيك ! إن الحمد و النعمة لك و الملك ، لا شريك لك ؛ و أهل الناس معه ، فمنهم من أهل مفردا و منهم من أهل قارنا ، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة من الثنية ، فلما دخل مكة توضأ إلى الصلاة ثم دخل من باب بني شيبة ، فلما أتى الحجر استلمه ، و رمل ثلاثا و مشى أربعاً ، ثم تقدم إلى ١٠ مقام إبراهيم [فقرأ \_ ° ] " و اتخذوا من مقام ابر هيم مصلي " و جعل المقام بينه و بين البيت و صلى ركعتين ، قرأ فيهما " قل هو الله احد " و " قل يًا يها الكُفرون"، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ؛ ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما رقى على الصفا قرأ « ان الصفا و المروة من شعائر الله " و قال : أبدأ مَا بِدَأَ الله ؛ فلما رقى عليها و رأى البيت استقبل القبلة و قال : لا إله إلا الله و١ وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ما، أنجز وعده ، و نصر عبده ، و هزم الأحزاب وحده ـ قال ذلك ثلاث مرات؛ فلما نزل [ إلى - \* ] المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي

<sup>(</sup>١) من الصحيح ، وفي الأصل: استندى (٢) وأيضا راجع سنن البيهتي ٥/٣٣٧ و المفازي ٤/ ١٠٩ (٢) من الصحيح ، وفي الأصل: القصوى (٤) من الصحيح ، وفي الأصل: فلما . وفي الأصل: فلما .

۱۹۸ الف خب، حتى إذا صعد مشى، فلما أتى المروة صعد عليها / و فعل عليها ما فعل على الصفا ؛ حتى إذا كان آخر طواف على المروة فقال: لو استقبلت ما استدبرت لم أسق الهدى و لجعلتها عمرة ، فن كان منكم ليس معه هدى فليحل و ليجعلها عمرة. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! ه لعامنا هذا أو للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أصابعه و قال: دخلت العمرة في الحج \_ مرتين \_ لا ، بل للا بد .

و قدم على من اليمن فوجدا فاطمة قد لبست ثياب صبع و اكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت: ابي أمرني بهذا! ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم [ لعلى - ' ] : بم فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم ! إنى أهل بما أهل به ١٠ رسولك. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فان معي الهدى فلا تحل، فكان الهدى الذي قدم به على من أني طالب من اليمن و الذي أتى به النبي صلى الله عليه و سلم مائمة ، فحل النباس و قصروا إلا النبي صلى الله عليه و سلم و من كان معه [ هدى \_ ^ ] .

وااعتل سمد من أبى وقاص فدخل عليه وسول الله صلى الله عليه ١٥ و سلم، فبكي سعد فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: [ ما يبكيك؟ • ] فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاچرت منها كما مات سعد بن (١) من الصحيح ، و في الأصل : فوجدت (٢) زيد من الدر ر لابن عبد البر ٢٧٨ (٣) زيد من الصحيح (٤) و اعتلال سعد قد ألم به البخارى في الصحيح \_ باب ميراث البنات من كتاب الفرائض ، و الو اقدى في المغازي ٣ / ١١١٥ ، و الإمام أحمد في مسند، إ ١٦٨/ (ه) زيد لاستقامة العبارة .

خولة! فقال النبي صلى الله عليه و سلم: اللهم اشف سعدا ـ ثلاثاً ، فقال : يا رسول الله! إن لى مالا كثيرا و أنعا ، و مورثنى بنت لى واحدة ، أفأوصى بمالى كله؟ قال: لا ، فال : فالنصف؟ قال: لا ، قال : الثلث؟ قال : الثلث ، و الثلث كثير ، إنك إن صدقت مالك صدقة ، و إن نفقتك على عيالك صدقة ، و ما تأكل امرأتك من طعامك صدقة ، و أن تدع ه أهلك بخير [ خبر - ۲] من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ، اللهم! أمض لا صحابى هجرتهم و لا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة ، يرثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم [ أن مات بمكة - ۲] .

[ فلما كان يوم التروية توجهوا - ٢ ] إلى منى و أهل الناس بالحج، فصلى

بهم الظهر و الدصر والمغرب والعشاه و الصبح بمنى ثم مكث قليلاحتى طلعت ١٠ الشمس، و أمر بقبة له فضربت له بنمرة، ثم سار رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا تشك قريش [ إلا - ° ] أنه واقف عند المشعر الحرام كا كانت قريش تصنع فى الجاهلية ، فجاز " رسول الله صلى الله عليه و سلم / حتى جاه عرفة ٧ فوجد القبة [ قد ضربت - ° ] له بنمرة فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ^ فرحلت له . فلما [ أ تَى - ° ] بطن الوادى ١٥ خطب الناس و قال فى خطبته : إن دماه كم و أموالكم لكم حرام كحرمة خطب الناس و قال فى خطبته : إن دماه كم و أموالكم لكم حرام كحرمة

<sup>(1)</sup> من المسند ، وفي الأصل: صدقت (٧) زيد من المسند (٣) زيد من صحيح البخارى (٤) زيد من صحيح مسنم ، و يستأنف من هنا سياقه (٥) زيد من صحيح مسلم (٦) في الأصل: فحاء ، وفي الصحيح : فأجاز (٧) من الصحيح ، وفي الأصل: بالقصوى (٩) زيد من وفي الأصل: بالقصوى (٩) زيد من الصحيح غير أنه هناك « فأتى » .

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا! ألا! كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدى موضوع و دماء الجاهلية موضوعة ؛ فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله ، و لـكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكر هونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرب ه غیر مبرح، و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف؛ وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، و أنتم تسألون عني فما ذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت و أديت و نصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها ' إلى الساء: اللهم اشهد! ثم أذن و أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف ١٠ فجعل 'بطن القصواه' إلى ألصخرة و جعل جبل المشاة' بين يديه و استقبل القبلة ، فلم يزل واقفًا – و المسلمون معه – حتى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلاً • مم أردف أسامة بن زيد خلفه و دفع [ رسول الله - أ ] صلى الله عليه و سلم و قد "شفق للقصواء" الزمام و يقول بيده اليمني: أيها الناس السكينة ! كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، ١٥ فلما أتى المزدلفة صلى بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين و لم يسبح يينهما شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر و صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان و إقامة ، ثم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل

القلة

<sup>(1)</sup> من صحيح مسلم ، و فى الأصل: يرفعها (٢-٢) فى الأصل: باطن القصوى ، و التصحيح بناء على الصحيح (٣) من الصحيح ، و فى الأصل: المشا (٤) زيد من الصحيح (٥ – ٥) من الصحيح ، و فى الأصل: شق القصوى (٦) مر الصحيح ، و فى الأصل: القصوى (٦) مر الصحيح ، و فى الأصل: القصوى.

القبلة و دغا وكبر و هلل ، ثم لم يول واقفا حتى أسڤر جُدا، ثم دفعٌ قبل أن تطلع الشمش، و أردف الفضل بن عباس ْ حَتَّى أَتَّى محسر فسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى، فلما أتى الجمرة رماها بسبخ حصیات یکبر مع کل حصاة ، رماها من بطن الوادی بمثل حصی الخذف ، ثم انصرف إلى المنحرَّ فنحر ثلاثًا و ستين بدنة بيده ، ثم أعطى فنحر ه ما غير منها و أشركه في هديه ، و أمر من كل بدنة ببضعة • فجعلت في قدر فطبخت ، فأكلا / من لحمها و شربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله ٩٩/ الف صلى الله عليه وسلم القصواء وأتى البيت فطاف طواف الزيارة، مم قال: ما بني عبد المطلب أنزعوا ، فلو لا أن يغلبكم الناش لنزعت منكم ، فناولو م دلوا من زمزم فشرب منه^؛ ثم رجع صلى الله عليه و سلم إلى منى و صلى ١٠ الظهر بها ثم أقام بها أيام مني ، ثم ودع البيت و خرج إلى المدينة حتى . دخلهـا و المسلمون معه فأقام بألمدينة [ بقية - ^ ] ذي الحجة و المحرم و بغض ضقر .

> ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرنا أبو يعلى حدثنا أحمد بن جميل المروزي ' ثنا عبد الله بن المبادك ١٥

<sup>(</sup>۱) و في الصحيح هذا زيادة فراجعه (۲) من الصحيح ، ف في الأصل: الذي (ش) من الصحيح ، و في الأصل: الذي (ش) من الصحيح ، و في الأصل: الشخرة (٤) من الصحيح ، و في الأصل: نظمة (٢) في الأصل: القضوى . الأصل: ثلاثة (٥) من الصحيح ، و في الأصل: تغليم (٨) و إلى هذا انتهى سياق الصحيح من حديث جابر (٩) زيد من سياق الطبرى  $\pi / 1٨٨$  (١٠) ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة و هو عمن روى عنه ابن المبارك .

أنا معمر عن يونس عن الزهرى أخبرنى أنس بن مالك أن المسلمين البيناهم فى صلاة الفجر يوم الاثنين و أبو بكر يصلى لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم و هم صفوف فى صلاتهم، ثم تبسم و نكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف و ظن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، و هم المسلمون أن يفتنوا فى صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه و سلم حين رأوه، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن اقضوا صلاتكم، ثم دخل الحجرة و أرخى الستر بينه و بينهم و توفى فى ذلك اليوم.

قال: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر و هو فى بيت ميمونة حتى أغمى عليه من شدة الوجع ، فاجتمع عنده نسوة من أزواجه و العباس بن عبد المطلب و أم سلمة [ و أسماء \_ ° ] بنت عميس الخشعمية و هى أم عبد الله بن جعفر و أم الفضل بنت الحارث و هى أخت ميمونة ، فتشاوروا فى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أغمى عليه فلدوه و هو مغمر ، فلما أفاق قال: من معلى الله عليه و سلم حين أغمى عليه فلدوه و هو مغمر ، فلما أفاق قال: من معلى به هذا؟ [ قالوا: يا رسول الله ! عمك العباس ، قال: هذا \_ " ] عمل

<sup>(</sup>۱) من صحيح البخارى ـ مرض النبى صلى الله عليه و سلم و وفاته من كتاب المفاذى، و فى الأصل: المسلمون، وهذا الحديث قد رواه البخارى باللفظ الذى هنا (۲) من الصحيح، و فى الأصل: ليصلى (۲) و راجع أيضا السيرة ۱۸۸۰ هنا (۶) و قد ذكره فى الطبرى ۱۸۸۰ نسبة إلى الواقدى، و أغلب السياق لحديث أسماء بنت عميس و قد ساقه الإمام أحمد فى مسنده ۱۸۳۰ و راجع، أيضا السيرة ۱۷/۲ (۵) زيد و لا بدمنه (۲) زيد من الطبرى ٠

نساء جنن من ههنا - و أشار إلى أرض الحبشة ، فقالوا : يا رسول الله ا أشفقن أن يكون بك ذات الجنب ، فقال رسول الله صلى الله عليه / و سلم : ٩٩ / ب ما كان الله ليعذبني بذلك الداء ، ثم قال : لا يبقين أحد في الدار إلا لد إلا العباس .

> فلما ثقل برسول الله صلى الله عليه و سلم العلة استأذنت عائشة أزواجه ه أن تمرضه في بيتها فأذن لها' ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس وعلى ، حتى دخل بيت عائشة ، فلما دخل بيتها اشتد وجعه فقال": أهريقوا علىّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلى أعهد الله الناس، فأجلسوه في مخضب لحفصة ثم صب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إليهن بيده أن قد فعلتن، ثم قال: ١٠ ضعوا لى في المخضب ماء، ففعلوا فذهب لينوء عليه ثم أفاق قال: ضعوا لى فى المخضب [ ماء - \* ] ففعلوا ، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه فأفاق وقال: أصلي الناس بعد؟ قالوا: لا يا رسول الله وهم ينتظرونك ، و النَّاس عكوف ينتظرون رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلى بهم العشاء الآخرة ، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقالت عائشة : ١٥ يا رسول الله ! إن أبا بكر رجل رقيق و إنه إذا قام مقامك بكي، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، ثم أرسل إلى أبي بكر فأتاه الرسول فقال:

<sup>(</sup>١) قد بسط ذلك كله في إنسان الغيون ٣/٣٥ مع اختلاف الأقوال (٣) من إنسان العيون ، و في الأصل: العيون ، و في الأصل: العيون ، و في الأصل: اعبد \_ كذا ، و لفظ المسند: لعلى أستر يح فأعهد (٤) أى ذهب ليقوم بجهد و مشقة \_ كما في مجمع البحار، و السياق هنا المسند ٢ / ٢٥١ (٥) زيد من المسند .

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرك أن تضلى بالناس، فقال أبو بكر: يا عمر 1 صل بالناس 1 فقال، أنت أحق، إنما أرسل إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فصلى بهم أبو بكر تلك الآيام .

ثم وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم من نفسه خفة فخرج لضلاة الظهر بين العباس و على و قال لهما: أجلسانى عن يساره، فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو جالس و الناس يصنلون بصلاة أبى بكر '، ثم وجد خفة صلى الله عليه و سلم فخرج فصلى خلف أبى بكر قاعدا فى ثوب واحد ثم قام و هو عاضب رأسة بخرقة حتى صعد المنبر ثم قال: و الذى نف ييده! إنى لقائم على الحوض الساعة، ثم قال: ان عبدا عرضت عليه الدنيا و زينتها فاختار الآخرة، فلم يفطن لقوله إلا أبو بكر " فذرفت عيناه و بكى و قال: بأبى او أنى ا نفديك بآبائنا و أمهائنا و أنفسنا و أموالنا ! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن أمن الناس على فى بدنه " و دينه و ذات يده أبو بكر ، و لو كنت متخذا خليلا لاتخذت غلى فى بدنه " و دينه و ذات يده أبو بكر ، و لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن أخوة الإسلام ، سدوا " كل خوخة فى المسجد الاخوخة أبى بكر ، ثم نزل و دخل البيت و هى آخر خطبة خطبها

(۱) ذكره في مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٥، و راجع أيضا السيرة ٣/٨٥ (٢) في الأصل: أبو بكر (٣) في الأصل: ابي بكر (٤) رواه الدارى في مقدمة سننه راجع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم و راجع أيضا الطبرى ٣/٢٥١ (٥) في الأصل: يدينه، وفي مسند الإمام أحمد ١/٠٧٠: تقسه، والسياق هنا قريب منه، و واجع أيضا الطبرى ٣/٢٥١ (٦) من المسند، وفي الأصل: سروا، وزيد بعده في المسند: عنى الطبرى ٣/٢٥١ (٦) من المسند، وفي الأصل: سروا، وزيد بعده في المسند: عنى .

رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠

فلما كان يوم الاثنين كشف الستارة من حجرة عائشة و الناس صفوف خلف أبى بكر و كأن وجهه ورقة مصحف فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن مكانكم و ألتى السجف' و توفى آخر ذلك اليوم، و كان ذلك اليوم لاثنتى عشرة خلون من شهر دبيع الأول.

و كان مقامه بالمدينة عشر حجج سواء ، وكانت عائشة تقول : ه توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى يبتى و يومى و بين سحرى و نحرى ، وكان أحدنا يدعو بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذ فرفع رأسه إلى السهاء و قال : فى الرفيق الاعلى ! و مر عبد الرحمن بن أبى بكر و فى يده جريدة خضراء رطبة فنظر إليه ، فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها تم دفعتها إليه فاستن بها ثم ناولنيها و سقطت من بده ، فجمع الله بين ١٠ ريتى و ريقه فى آخر يوم من الدنيا و أول يوم من الآخرة .

و كان أبو بكر فى ناحية المدينة فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه عليه و سلم و هو مسجى، فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه و سلم و جعل يقبله و يبكى و يقول: بأبى و أمى! طبت حيا و طبت ميتا! فلما خرج و مر بعمر بن الخطاب و عمر يقول: [ما-٢] مات رسول الله ١٥ صلى الله عليه و سلم و لا يموت حتى يقتل المناققين و يخزيهم أ! و كانوا قد

<sup>(</sup>۱) رواه في المسند ٣/ ١١٠ (٣) في الأصل: لا ثنى عشرة ، و راجع الاختلاف في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم في الطبرى ٣/ ١٩٥ (٣) راجع مسند الإمام أحمد ٣/ ٨٤ و الطبرى ٣ / ١٩٧ (٤) في الطبرى : بل (٥) من المسند ، و في الأصل: فاستر (٦) راجع إنسان الميون ٣/ ٨٦ و والطبرى ٣/ ٨٦ و والطبرى ٣/ ١٩٧ و ١٩٩٠ (٧) زيد ولا بدمنه (٨) في الأصل: يجزيهم .

٠/١٠٠

رفعوا رؤسهم لما رأوا أبا بكر فقال أبو بكر لعمز: أيها الرجل! اربع على نفسك، فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد مات، ألم تسمع الله يقول: "انك ميت و انهم ميتون"، و قال: "و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ا فائن [مت - ] فهم النخلدون"، ثم أتى أبو بكر المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: أبها الناس! إن كان محمد الله كم الذي تعبدونه فان إله كم قد مات، و إن كان إله كم الذي في السهاء / فان إله كم يمت، ثم تلا "و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا فائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم" - حتى ختم الآية ؟ و قد استيقن المؤمنون بموت محمد صلى الله عليه و سلم .

و قد كان العبد المطلب بن هاشم من الأولاد ستة عشر ولدا: عشرة ١٠ ذكور، منهم تسعمة عمومة رسول الله صلى الله عليه و سلم و واحد والد رسول الله صلى الله عليه و سلم، و ست من الإناث عمات رسول الله صلى الله عليه و سلم .

فأما أولاد عبد المطلب والذكور منهم: عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه و سلم، و الزبير بن عبد المطلب، و أبو طالب بن عبد المطلب، و العباس بن عبد المطلب، و ضرار بن عبد المطلب، و حزة ابن عبد المطلب، و المقوم بن عبد المطلب، و أبو لهب بن عبد المطلب، و الحارث بن عبد المطلب، و الغيداق من عبد المطلب، و الحارث بن عبد المطلب، و الغيداق من عبد المطلب،

فأما

<sup>(</sup>١) سورة ٢٩ آية ٣٠ (٢) زيد من القرآن الكريم سورة ٢١ آية ٣٤ (٣) في الأصل: عدا (٤) في الأصل: ستة (٥) و قد ورد في سمط النجوم ٢١٦١ ذكر أعمامه صلى الله عليه و سلم مع نقل اختلاف العلماء حول عددهم فراجعه (٦) من السمط، و في الأصل: الغيراق.

فأما عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يكن له ولد غيز رسول الله صلى الله علَيه و سلم لا ذكر و لا أنثى ، و توفى قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و أما الزبير بن عبد المطلب فكنيته أبو الطاهر، 'من أجلة القريش' و فرسانها من المبارزين، و كان متعالمًا " يقول الشعر فيجيد " و

و أما أبو طالبُ من عبد المطلب فان اسمه عبد مناف ، و كان هو و عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه و سلم لأم واحدة و كان أبو طالب وصى عبد المطلب لابنه في ماله بعده و في حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعهده على من كان يتعهده عبد المطلب في حياته ؛ و مات أبو طالب قبل أرب يهاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة بثلاث سنين ١٠ و أربعة أشهر .

و أما العباس فكنيته أبو الفضل ، وكان إليه السقاية و زمزم في الجاهلية ، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة دقعها إليه يوم الفتح و جعلها إليه؛ و مات العباس من عبد المطلب سنة اثنتين و ثلاثين في خلافة عثمان س عفان . 10

و أما ضرار فانه كان يقول الشعر و يجيده، و مأت قبل الإسلام و لا عقب له .

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: بنجلة القرشيين ، والتصحيح مما مضى من أول هذا الكتاب في نسبـة ذكر سيد ولد آدم (م) في الأصل: يتعالما (م) في الأصل: فيجبر. (٤) وقد استوعب خبره في سمط النجوم ١/١٣٣ ـ ١٤٣ (٥) و قد استقصى خبره في سمط النجوم ٢/١ ٣٣٠ - ٣٣١ .

١٠١/ الف

وأما حمزة / فكنيته أبو يعلى، وقد قيل: أبو عمارة، واستشهد يوم أحد، قتلة وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم فى شوال سنة ثلاث من الهجرة، وكان حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين . وأما المقوّم فكان من رجالات' قريش وأشدائها، هلك قبل ه الإسلام و لم يعقب .

و أما أبو لهب فان اسمه عبد العزى و كنيته أبو عتبة "، و إنما كني أبا " لهب لجماله ، وكان أحول، يعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين عمومته ويظهر له حسده إلى أن مات علمه .

و أما الحارث - و هو أكبر ولد عبد المطلب - اسمه كنيته ، و هو بمن ١٠ شهد حفر زمزم مع عبد المطلب قديما ٠

و أما الغيداق و فانه كان من أسد قريش و أجلادها ، و مات قبل الوحى و لم يعقب .

وأما بنات عبدالمطلب فان إحداهن عاتكة بنت عبد المطلب، وأممة بنت عبد المطلب، و البيضاء و هي أم حكيم، و أروى بنت عبد المطلب، 10 وصفية بنت عيد المطلب، وبرة بنت عبد المطلب.

و أما عاتكة فانها كانت عند أبي أمية بن المغيرة المخزومي .

(١) فى الأصل: رجالان \_ خطأ ، و قد مر من قبل (٢) وقد ذكر في سمط النجوم ١/ ٣٤٩ أن لأبي لهب من الأولاد ثلاثة ذكور وعد منهم عتبة (٣) في الأصل: أبو (٤) وقد بسط ترجمته في السمط ١/١٤٣ فراجعه (٥) ذكره في السمط ١/٢٥٣ بأقل مما هنا (٦) من السمط ١/ ٥٥٨ و طبقات ابن سعد ١/٠٠ ، و في الأصل: و برة (٧) و راجع ايضا السمط ١/٣٥٣ و الطبقات ٦/٩٦ .

و أما (45) و أما أميمة فانها كانت عند جحش بن رئاب الاسدى .

و أما البيضاء فانها كانت عند كريز " بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس .

و أما صفية ً فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد م

و أما برة فانها [كانت - أ] عند عبد الأسد بن فلال المخزومي .

و أما أروى° فـكانت عند عمير بن عبد مناف بن قصى · ه

و لم يسلم من عمات النبي صلى الله عليه و سلم إلا صفية ، و هي والدة الزبير بن العوام ، و توفيت صفية في حلاقة عمر بن الحطاب \_ فهذا ما يجب أن يعلم من ذكر عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و أما نساء "رسول الله صلى الله عليه و سلم فان رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج خديجة بنت خويلد أن أسد بن عبد العزى بن قصى بن ١٠ كلاب بن مرة بمكة قبل الوحى و رأسول الله صلى الله عليه و سلم ابن عمس و عشرين سنة ، و كانت خديجة قبله تحت عتيق بن عائذ لا من عبد الله بن عمر بن مخزوم . و ولد له منها أولاده إلا إبراهيم ، / و توفيت خديجة بمكة ١٠١ / ب قبل الهجرة .

<sup>(</sup>۱) من السمط 1/900 و الطبقات 1/900 و في الأجول: رباب (۲) بهامش الأصل: كبير ــ خطأ ، و راجع ايضا السمط 1/900 و الطبقات 1/900 و راجع أيضا السمط 1/900 و الطبقات 1/900 و راجع أيضا السمط 1/900 و الطبقات 1/900 و الطبقات 1/900 و الطبقات و الطبقات و الطبقات 1/900 و الطبقات و الرجال و التاريخ باستيعاب يغنينا عن التعليق عليهن (۷) من سمط النجوم 1/900 و في الأصل: عائد .

میم تزوج بعد موت خدیجة سودة بنت زمعة بن قیس بن عبد شمس ابن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، و أمها الشموس بنت قیس بن زید بن عرو بن لبید بن خراش بن عامر بن غنم ابن عدى ابن النجار ؛ خطبها رسول الله صلى الله علیه و سلم إلى عمها وقدان بن عبد شمس ، و كانت قبل ذلك تحت السكران بن عمرو أخى سهیل بن عمرو من بنى عامر بن لؤى ، و كانت امرأة "ثقیلة ثبطة"، و هى التى وهبت یومها لعائشة و قالت : لا أرید مثل ما ترید النساه ، و توفیت و سودة سنة خسین .

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة بنت أبى بكر بن الى قحافة الصديق فى شوال و هى بنت ست ، و بنى بها و هى بنت تسع بعد الهجرة ، و توفيت عائشــة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة سبع و خمسين ، و صلى عليها أبو هريرة ، و دفنت بالبقيع ، و لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بكرا غيرها .

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم حفصة بنت عمر بن الخطاب ١٥ فى شعبان ، أمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة ^ بن

<sup>(1)</sup> من الإصابة ، و في الأصل : غتم (٧) من جمهرة انساب العرب ١٥٧ ، وفي الأصل : خليس \_ كذا (٣ ـ ٣) من الطبقات ٨٨٨ ، و في الأصل : نقيلة تبطه \_ كذا (٤) في الأصل : ست \_ كذا (٦) هذا تبطه \_ كذا (٤) في الأصل : ست \_ كذا (٦) هذا و ذهب الاكثرون إلى أنها توفيت سنة ثمان و خمسين \_ راجع لترجمتها الإصابة وسمط النجوم و الطبق ت (٧) و قع في الأصل : بالتبيع \_ مصحفا (٨) من طبقات ان سعد ٨/٥ ، و في الأصل : حراقة .

جمح وكانت قبل ذلك تحت خنيس ن حذاة بن قيس ، و ذلك في سنة ثلاث من الهجرة ، و توفيت حفصة بنت عمر سنة خمس و أربعين .

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى هذه السنة فى شهر رمضان زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال ابن [ عامر بن - ' ] صعصعة التى يقال لها: أم المساكين، و كانت قبله ه تحت الطفيل بن الحارث، و هى أول من لحقت بالنبى صلى الله عليه و سلم من نسائه الله .

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى السنة الرابعة من الهجرة أم سلمة بنت [أبى-"] أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، و ماتت أم سلمة سنة تسع و خمسين.

ثم "روج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سنـــة خمس زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، و كانت / قبل ذلك عند زيد بن حارثة مولى ١٠٠٧ الف رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و توفيت زينب هذه سنة عشرين .

> ثم اصطنی رسول الله صلی الله علیه وسلم صفیه بنت حیی بن أخطب فی ١٥ سنة سبع و هی من بنی إسرائیل، و كانت قبله عند كنانة بن أبی الحقیق، سباها رسول الله صلی الله علیه و سلم فاصطفاها و كانت 'ممن اصطفاها'

<sup>(1)</sup> زيد من الإصابة و الطبقات  $\Lambda / \Lambda (\gamma)$  و في سمط النجوم  $\Lambda / \Lambda \Lambda_{3}^{0}$ : و توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم( $\gamma$ ) زيد من الطبقات  $\Lambda / \Lambda$  و الأصل: (3) من الطبقات ، وفي الأصل: رباب ( $\gamma$ ) من الطبقات ، وفي الأصل: كثير ( $\gamma$  -  $\gamma$ ) في الأصل: من اصطفى \_ كذا .

و أعتقها و تزوج بها، و ماتت صفية بنت حيى سنة خمسين ٠

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فى آخر هذه السنة أم حبيبة الله أبي سفيان بن حرب، و كانت قبله تحت عبيد الله ابن جحش، و كانت أبرض الحبشة مع زوجها مهاجرة فات زوجها عبيد الله ابن بحش، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى ليخطبها لرسول الله صلى الله عليه و سلم و كان وليها فى تلك الناحية إذ كان سلطانا و لم يكن ولى بتلك الناحية ، و السلطان ولى من لا ولى له ، و كان الذى تولى الخطبة عليها و السعى فى أمرها سعيد بن العاص ، و كان وليها حيئذ بالبعد ، فخرجت أم حبيبة مع جعفر بن ابى طالب من أرض وليها حيئذ بالبعد ، فخرجت أم حبيبة مع جعفر بن ابى طالب من أرض أربع و أربعين .

و تزوج رسول الله صلی الله علیه و سلم میمونة بنت الحارث بن حزن ابن بجیر<sup>1</sup> بن الهرم بن رویبه ۲ بن عبد الله <sup>۸</sup> بن عامر بن صعصعة ، و کانت قبله تحت أبی رهم بن عبد العزی من بنی عامر بن لؤی ، و ما تت میمونة سنة مان و ثمانین ۱ ، و هی خالة عبد الله بن عباس ، لان أم عباس أم الفضل

<sup>(</sup>١) و حول تاريخ وفاتها اختلاف ـ راجع الإصابة و الطبقات و السمط .

<sup>(</sup>٢) واسمها رملة ، و قبل : هند ، والأول أصح \_ راجع سمط النجوم ١/. ٩٩ .

<sup>(</sup>م) من الطبقات ٨/٨ و السمط ١/٠ وم ، وفي الأصل: عبد الله (ع) في الأصل: الناجية \_ خطأ (ه) في الأصل: مات (٦) من الإصابة و الطبقات ٨/٤ و ، و في

الاصل : بحير (v) من الإصابة و الطبقات ، و في الاصل : ربيعه (م) زيد بعد.

فى الإصابة و الطبقات: بن هلال (٩) و حول تاريخ وفاتها اختلاف .

أخت ميمونة .

و تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم جويرية بنت الحيارث بن أبى ضرار المصطلقية - وكانت قبله عند صفوان بن تميم - سباها رسول الله صلى الله عليه و سلم فى غزوة بنى المصطلق، فصارت لثابت بن قيس بن الشياس، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أعتقها ؛ و توفيت ه جويرية في شهر ربيع الأول سنة ست و خمسين، فصلى عليها مروان ابن الحكم .

و تزوج رسول الله صلى الله عليـه و سلم / أسماء بنت [ النعمان - ` ] ١٠٢ / ب الجونية و لم يدخل بها ، ثم طلقها و ردها إلى أهلها .

> و تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرة بنت يزيد الكلابية ، ١٠ و طلقها قبل أن يدخل بها .

و تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعوذت بعظيم فالحتى بأهلك .

و تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ريحانة بنت عمرو القرظية ١٥

<sup>(</sup>۱) وحول هذا الاسم اختلاف ـ راجع الإصابة و الطبقات ۱/۸۸ و سمط النجوم ۱/۹۸۹ (۲) زيد من الإصابة و راجع فيها مزيدا من الاختلاف حول الجونية (۳) من الإصابة ، و في الأصل: زيد ، و راجع في الطبقات ۱۰/۸ اختلافا حول الكلابية (٤) في الأصل: تعظيم ، وقد مر التعليق عليه (ه) زيد في الطبقات ۱/۸۶ : زيد بن .

فرأى بها بياضا قدر الدرهم ثم طلقها ولم يدخل بها، فماتت بعد ذلك بأربعة أشهر .

و قد أعطى المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله صلى الله عليه و سلم جارية يقال لها مارية القبطية ، فأولدها رسول الله صلى الله عليه و سلم ه إبراهيم ابنه .

و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الدنياً يوم خرج و عنده

تسع نسوة: عائشة بنت أبى بكر الصديق، و حفصة بنت عمر بن الخطاب،

و سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، و أم حبيبة بنت أبى سفيان بن

حرب، و زينب بنت جحش بن رئاب، و أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة،

و ميمونة بنت الحارث بن حزن، و جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار،
و صفية بنت حيى بن أخطب.

و أما أولاد رسول الله صلى الله عليه و سلم فهم كلهم من خديجة بنت خويلد بن أسد إلا إبراهيم فانه من مارية القبطية .

و [ أما - ° ] أولاد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأولهم عبد الله الله و هو أكبرهم و الطاهر و الطيب و القاسم، و قد قيل: إن عبد الله هو الطاهر و هو أول مولود ولد لرسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قالت قريش: صار محمد أبتر لآن ابنه توفى، أنزل الله "ان شائتك هو الابتر"".

<sup>(</sup>١) في الأصل: مالك ــ كذا (م) في الأصل: تسعة (م) في الأصل رباب ، وقد مرا التعليق عليه (ه) زدنا ولاستقامة العبارة . (م) و راجع أيضا سمط النجوم ١٩٠١ - ٤١٢ .

و بنــات رسول الله صلى الله عليه و سلم زينب و أم كلثوم و رقية و فاطمة رضى الله عنهن ، فأما زينب ٰ بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم من أبي العاص بن الربيع ، فولدت له أمامة بنت / أبي العاص و هي التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ٣٠٠/الف يصلي و هو رافعها على عاتقه فاذا ركع وضعها و إذا قام رفعها ، و ماتت ه أمامة و لم تعقب.

> و أما رقية ً بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانت عند عتبة ان أبي لحب .

و أما أم كلثوم و فكانت عند عتيبة بن أبي لهب ، فلما نزلت تبت يدا ابي لهب ' أمرهما أبوهما أن يفارقاهما '، و حينتذ لم يحرم الله تزويج المسلمين من نساه المشركين و لا حرم عـلى المسلمات أن يتزوجهن المشركون، ١٠ تم حرم الله ذلك على المسلمين و المسلمات .

ثم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية بنته عثمان بن عفان و رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ بمكة ، و خرجت معه إلى أرض الحبشة ، و ولدت له هناك عبد الله ن عثمان و به يكني عثمان ، ثم توفيت

<sup>(</sup>١) راجع أيضا السمط ١/٣١٤ - ٠ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن سعد هذه القصة في طبقاته بعدة طرق ــ راجع ٨ /٢٦ منها .

<sup>(</sup>m) ر اجع الطبقات مراجع و السمط ا/. ع.

<sup>(</sup>٤) راجع الطبقات ٨٥٨ و السمط ٢١/١ .

<sup>(</sup>a) فى الأصل: يفارقها ، و التصحيح من نص الطبقات و السمط .

رقية عند عثمان بن عفان مرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدر، و دفنت بالمدينة، و ذلك أن عثمان استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التخلف عند خروجه إلى بدر لمرض ابنته رقية، و توفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارثة العقيلي من قبل يوم بدر .

م ثم زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم، فماتت و لم تلد .

و زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة على بن أبى طالب بالمدينة ، فولدت من على الحسن و الحسين و محسنا و أم كلثوم و زينب ، ليس لعلى من فاطمة إلا الحس .

افأما أم كلثوم فزوجها على من عمر ، فولدت لعمر زيدا ورقية ،
 و أما زيد فأتاه حجر فقتله ، و أما رقية بنت عمر فولدت الإبراهيم بن
 نعيم بن عبد الله النحام ، جارية فتوفيت و لم تعقب .

و أما زينب بنت على فولدت لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب جعفرا -و كان يكنى به \_ الأكبر و أم كاثوم و أم عبد الله .

١٥ و كان ولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصدقات حتى

 <sup>(</sup>١) من السمط ٤٣٧/١ ، و في الأصل : محسن .

<sup>(</sup>ع) و ذكر الليث بن سعد من أولادها مر. على رقية وقال: ماتت صغيرة دون البلوغ .

<sup>(</sup>س) راجع السمط 1/ py و . 33 .

<sup>(</sup>٤) و هذا في حنين كما صرح به في السمط .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل: بن النجار ، و التصحيح من الإصابة ـ راجع ترجمة نعم بن عبد أقد ـ ١٤٤ (١١١) توفى

توفی عدی بن ساتم علی قرمه ، و مالك بن نویرة علی بنی الحسنظلة ،
و قیس بن عاصم علی بنی منقر' ، و الزبرقان بن بدر علی بنی سعد ،
و كعب بن مالك بن أبی القیس علی أسلم و غفار و جهینة ، و الضحاك / بن
مفیان علی بنی كلاب ، و عمرو بن العاص علی عمان ، و المهاجر بن أبی
أمیة علی صنعاء ، و زیاد بن لبید علی حضرموث ،

## ذكر وصف رسول الله صلى الله عليه و سلم

أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائى - يخبر باسناد ليس له فى القلب وقع - ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلى أملاه علينا من كتابه ثنا رجل من بنى تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن على قال: سألت خالى هندا بن أبي هالة - وكان وصافا - من حديث النبي صلى الله عليه و سلم و أنا اشتهى أن يصف لى منها شيئا أتعلق به فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فخما مفخما يتلألا وجهه تلألو القمر ليلة البدر ، أطول من المربوع و أقصر من المشذب ، عظيم الهامة ، رجل الشعر ، إن انفرقت عقيصته فرق و إلا فلا يجاور شعره من الحفامة ، رجل الشعر ، إن انفرقت عقيصته فرق و إلا فلا يجاور شعره من همة أذنيه إذا هو وفره ، أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزج الحواجب ،

<sup>(1)</sup> من الإصابة ، و في الأصل: منفر (٢) من مجمع الزوائد ٨/ ٣٧٧ ، و في الأصل: معد (٣-٣) في المجمع: عنصفة (٤) زيدت الواو بعده في المجمع (٥) من المجمع ، و في الأصل: فلا تجداوز ،

سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدر، الغضب، أقبى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم ، كث اللحية ، سهل الخدين ، ضليع [الفم-] ، أشنب ، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متهاسك، سواء البطن و الصدر، عربض الصدر، ه بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس ، أنور المتجرد ، موصول ما بين اللبة و السرة بشعر بجرى كالخطء عارى 'اليدىن و البطن مما ' سوى ذلك ، أشعر الذراعين و المنكبين و أعالى الصدر . "طويل الزندين ، رحب الراحة ، شئن الكفين و القدمين ، سائر أو سائل \_ شك [ ابن ـ [ ] سعيد ـ الاطراف. خمصان الاخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال ١٠ زال قلعا ، يخطو تكفيا ٬ و يمشى هونا ، ذريع المشية ، [ إذا مشى - ] كأنما ينحط من صبب م ، و إذا التفت التفت جميعا ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أكثر من نظره / إلى السهاء، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه، ع ١٠٠ الف يبدأ من لق بالسلام -

قال: قلت: صف لى منطقه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه ١٥ و سلم متواصل الاحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت،

<sup>(1)</sup> من المجمع ، وفي الأصل: سوابق (7) زيد من المجمع (٣) من المجمع ، و في الأصل: باين (ع – ٤) من المجمع ، و في الأصل: الثديين و البطين بما – كذا. (٥) زيدت الواوبعد في الأصل ، ولم تمكن في الفائق للرغشرى فحذفناها – انظر الشين مع الذال (٦) زيد و لا يد منه (٧) من المجمع ، وفي الأصل: تكنفا. (٨) من المجمع ، و في الأصل: سبب (٩) في المجمع و الفائق: اطول (١٠) في المجمع : مواصل .

لا يشكلم فى غير حاجه، يفتتح الكلام و يختمه بأشداقه، و يتكلم بجوامع الكلم افضل لافعنول و لا تقصيرا، دمث، ليس بالجافى و لا بالمهين، يعظم النعمة و إن دقت، لا يذم شيئا غير أنه لا يذم ذواقا و لا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا و ما كان لها، "فاذا نوزع" الحق لم يعرفه أحد و لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر، لا يغضب لنفسه و لا ينتصرا لها، إذا أشار هأشار بكفه كلها، و إذا تعجب قلبها، و إذا تحدث اتصل بها فضرب براحته اليمنى باطن كفه اليسرى، و إذا غضب أعرض و أشاح، و إذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، و يفتر عن مثل حب الغام ورح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، و يفتر عن مثل حب الغام عالى الحسين زمانا شم حدثته فوجدته قد سبق إليه و سأله عا سألته.

قال الحسين: فسألت أبى عن دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم [قال: كان دخوله - "] لنفسه مأذون له فى ذلك ، كان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه مثلاثة أجزاه: جزء لله و جزءا لاهله [و جزءا \_"] لنفسه ، ثم جزأ جزءا ، بينه و بين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة و لا يدخر عنهم شيئا ، و كان من سيرته فى جزء الامة إيثار أهل الفضل بأذنه ١٥ عنهم شيئا ، و كان من سيرته فى جزء الامة إيثار أهل الفضل بأذنه ١٥

<sup>(</sup>١-١) من المجمع ، و في الأصل : فصل لا فصول و لا يعصر (٢-٢) مر. المجمع ، و في الأصل : لا ينتصب . المحمع ، و في الأصل : لا ينتصب . (٤) في المجمع ٨ / ٢٧٤ : إبهامه (٥) من المجمع ، و في الأصل : وجدت (٦) زيد من المجمع (٧) من المجمع ، و في الأصل : دخوله .

وقسمه على قدر فضلهم فى الدين، فمنهم ذو الحاجة، و منهم ذو الحاجتين، [و-'] منهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم و يشغلهم فيما يصلحهم وإلا معه من مسألتهم "يلائمهم و يخبرهم بالذى ينبغى لهم و يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، و أبلغوا فى حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فان من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها يثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده الا ذلك، و لا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا و لا يفترقون إلا عن ذواق و يخرجون أذلة.

قال: فعالته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ، قال: ٧كان يخزن السانه إلا فيما يعنيه و يؤلفهم و لا ينفرهم ، و يكرم / كريم القوم و يوليه العليم ، و يحذر الناس و يحترس منهم من غير أن يظهر على أحد بسره ، و يتفقد أصحابه ، و بسأل الناس عما في الناس ، و يحسن الحسن و يقويه ، و يقبح القبيم و يوهنه ، معتدل [ الامر ١٠] غير المختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ، لكل حال عنده عتاد ، و لا يقصر عن الحق و لا يحاوزه ،الذين يلونه من الناس خيارهم ، و أفضلهم عنده أعمهم انصيحة ، و لا يحاوزه ،الذين يلونه من الناس خيارهم ، و أفضلهم عنده أعمهم المناسخة ، المجمع ، و في الأصل: عنهم و احزابهم - كذا (٤) في الأصل: منهم ، وليس في المجمع ، و في الأصل: عنهم و احزابهم - كذا (٤) في الأصل: منهم ، وليس في المجمع ، و في الأصل: عنهم ، و في الأصل: عنه (٢) من المجمع ، و في الأصل: عنا (١٠) في المجمع ، و في الأصل : عنا (١٠) في المجمع ، و في الأصل : عنا (١٠) في المجمع ، و في الأصل : عنا (١٠) في المجمع ، و في الأصل : عنا (١٠) في المجمع ، و في الأصل : عنا (١٠) في المجمع ، و في الأصل : عنا (١٠) في المجمع ، و في الأصل : عنا (١٠) في المحمد و في الأصل : عنا (١٠) في المحمد و في الأصل : عنا (١٠) في المحمد و في الأصل : عنا (١٠) و المحمد و في المحمد و في

۱۰٤ / ب

اعظمهم .

و أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة و مؤازرة .

قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صنى الله عليه وسلم [ لا يجلس و \_ ' ] لا يقوم إلا على ذكر ، لا يوطن الاماكن و ينهى عن إيطانها "، و إذا جلس إلى قوم جلس حيث انتهى المجلس ، و يأمر بذلك ، و يعطى كل جلسائه نصيبه ، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم ه عليه منه ، من "جالسه أو قاومه" لحاجة صاره حتى يكون هو المتصرف ، و من سأله عن حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ، قد وسع الناس منه بسطة و خلقة " ؟ فصار للناس أبا و صاروا فى الحق عنده سواه ، مجلسه مجلس حلم و حياه و صبر و أمانة ، لا ترفع فيه الاصوات ، و لا تؤن فيه الحرم " و لا تثنى فلتاته " ، متعادلين يتفاضلون " فيه بالتقوى ١٠ متواضعين ، يوقرون الكبير ، و يرحمون الصغير ، و يؤثرون [ ذوى \_ ' ] متواضعين ، يوقرون الكبير ، و يرحمون الصغير ، و يؤثرون [ ذوى \_ ' ]

قال: فسألته عن سيرته فى جلسائه ، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه عليه و سلم دائم البشر ، سهل الحلق، لين الجانب ، ليس بفظ و لا غليظ ، و لا صخاب و لا مزاح ، يتغافل عما لا يشتهى ١٥

<sup>(1)</sup> زيد من المجمع (٢) مرب المجمع ، و في الأصل: لا يعطن (٣) من المجمع ، و في الأصل: المكانها (٤) من المجمع ، و في الأصل: يعصى (٥-٥) من المجمع و في الأصل: حليسه او قامه -2ذا (٦) من المجمع ، و في الأصل خلفه . (٧) من المجمع ، و في الأصل: حكم . (٧) من المجمع ، و في الأصل: حكم . (٩) من المجمع ، و في الأصل: حكم . (٩) من المجمع ، و في الأصل: لا تومن (١٠-١٠) من المجمع ، و في الأصل: سافلتانه -2ذا (١١) من دلائل النبوة ، و في الأصل: يتغافضلون ، و في المجمع ، و في المجمع ، و من المجمع ، و في الأصل: متواصين (١٢) من المجمع ، و في الأصل : سخاب .

و لا يؤنس معه، و' لا يخيب قة'، قد نزه نفسه من ثلاث: كان لا يذم أحدا، و لا يعيره، و لا يطلب عورته؛ و لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، و إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسهم الطير، و إذا سكت تكلموا، و لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم صمتوا له حتى يفرغ، ه جل حديثه عندهم حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يعجبون منه، و يصبر للغريب على الجفوة في منطقه حتى أن كان أصحابه يستجلبونهم، و يقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه، ولا يقبل [ الثناء - 1] إلا من مكافى، و لا يقطع على أحد حديثه ما يعجوره فيقطعه بنهى أو قيام.

الله عليه وسلم؟ على الله عليه وسلم؟ فقال: كان سكوته على أربعة: على الحلم [والحذري ] والتقدير والتفكر، فقال: كان سكوته على أربعة: على الحلم [والحذري ] والتقدير والتفكر، فأما تقديره فني تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيا يبقى ويفنى، وجمع له الحلم فى الصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر فى أربعة: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى وجمع له الحذر فى أربعة: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، وإجهاده الرأى فيما يصلح أمته، والقيام فيما [يجمع - ] لهم فيه

<sup>(1-1)</sup> من المجمع ، و في الأصل: لا يجيب فيه ( $\gamma$ ) من المجمع ، و في الأصل: يصلب ( $\gamma$ ) من المجمع ، و في الأصل: طرق ( $\gamma$ ) من المجمع ، و في الأصل: اوليتهم ( $\gamma$ ) في المجمع : الهفوة ( $\gamma$ ) زيد من المجمع ، و في الأصل: يجوز ( $\gamma$ ) من المجمع ، و في الأصل: اجتهاده . يجوز ( $\gamma$ ) من المجمع ، و في الأصل: احتماده . ( $\gamma$ ) من المجمع ، و في الأصل: اصلح .

خير الدنيا و الآخرة .

قال أبو حاتم: قد ذكر جمل ما يحتاج إليه من مولد رسول الله صلى الله عليه و سلم و مبعثه و أيامه و هجرته إلى أن قبضه الله إلى جنته ، ثم إنا ذاكرون بعده الخلفاء الأربعة ' بأيامهم و جمل ما يحتاج اليه من أخبارهم ليكون ذلك طريقا للتأسين بهم إذ المصطفى صلى الله عليه و سلم ه أمر بذلك الحديث حيث قال: عليكم بستى و سنة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدى [و- أ] عضوا عليها بالنواجد ، و إياكم و محدثات الامور المن كل محدثة بدعة [وكل بدعة \_ أ] ضلالة \_ جعلنا الله و إياكم من المتبعين "لسنته المبادرين" إلى لزوم طاعته، إنه الفعال لما تريد بكم .

استخلاف أبي بكرين أبي قحافة الصديق رضي الله تعالى عنه

قال الشيخ أبو حاتم محمد بن حبان أبو أحمد التميمى: و اسمه عبد الله و لقبه عتيق، و اسم أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمره بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب بن الوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن ابن تيم بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. و أم أبى بكر أم الحير بنت صخر بن عامر بن كعب أخو عمرو بن

<sup>(</sup>١) فى الأصل: الاربع (٢) فى الأصل: جعل ، و ما اثبتناه هو الأنسب للسياق . (٣) فى الأصل: اذا (٤) زيد من مسند الإمام أحمد ٤/ ١٢٦ (هـ - ه) فى الأصل: لمسنة المبادرون ــكذا (٦) و قع فى الأصل: لا ــ خطأ .

كعب - بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤى بن غالب .

أخبرنا محمد بن الحسن بن نتيبة اللخمى بمسقلان ثنا محمد بن المتوكل ١٠٥/ب ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن / عبيد الله بن عبد الله بن عبة عن ابن عباس قال: كنت عند عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر ه ان الخطاب، فلما كان في آخر حجة حجها عمر أتابي عبد الرحمن بن عوف في منزلي عشاء فقال: لو شهدت أمير المؤمّنين اليوم و جاءه رجل و.قال: يا أمير المؤمنين 1 إنى سمعت فبلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلانا ، فقال عمر: إلى لقائم العشية في الناس و محذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم، فقلت : يا أمير المؤمنين : إن الموسم ١٠ يجمع الرعاع الناس و غوغاهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك، وإني أخشى أن تقول فيهم اليوم مقالة لا يعونها و لا يضعونها مواضعها ، و أن يطيروا بها كل مطير، و لـكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة فانها دار السنة و دار الهجرة فتخلص بالمهاجرين و الانصار و تقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك و يضعونها مواضعها، قال عمر: أما و الله لأقومن ٥؛ به في أول مقام أقومه بالمدينة ! قال ان عباس : فلما قدمنا المدينة و جاء يوم الجمعة هجرت لما حدثني عبد الرحمن بن عوف فوجدت سعيد بن زيد ان نفيل قد سبقني بالهجرة عالسا إلى جنب المنبر فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته ، فلما زالت الشمس خرج علينا عمر فقلت و هو مقبل: أما و الله (١) من المسند، و في الأصل: مجمع (٢) مر. المسند، و في الأصل: يفيعوا .

ليقو لن (TA)

<sup>(</sup>س) كذا، وإيس في المسند.

ليقولن اليوم أمير المؤمنين على هذا المنبر مقالة لم يقل [ عليه أحد - ' ] قبله ، قال : فغضب سعيد من زيد فقال : و أيّ مقال يقول لم يقل قبله ؟ فلما ارتتي عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد! فأنى أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقرلها ، [ لا أدرى لعلها بين يدى أجلي ، فمن عقلها ه و وعاها - ' ] فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، [ و - ' ] مر. خشى أن لا يميها فانى لا أحل لاحد أن يكذب على : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و سلم [ بالحق ـ ' ] و أنزل عليه الكتاب، 'و كان' مما صلى الله عليه و سلم و رجمنا بعده ، و إنى خائف أن يطول بالناس زمان ١٠ فيقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك / فريضة أنزلها الله، -ألاً او إن الرجم على من أحصن إذا زنى و قامت عليه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف، ثم إنا قد كنا نقرأ " و لا ترغبوا عن 'ابائكم" ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى ابن مريم فانما أنا عبد فقولوا: عبد الله و رسوله . ثم إنه بلغني أن فلانا ١٥ منكم يقول: لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا، فلا يغتر امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك ، ألا و إن الله وقى شرها و دفع عن الإسلام و المسلمين ضرها، و ليس فيكم من تقطع إليه الاعناق مثل أبى بكر و إنه كارن من خيرنا حبن توفى

١٠٠٠/ الف

<sup>(1)</sup> زيد من المسند (٢-٢) من المسند، وفي الأصل: فكان .

رسول الله صلى الله عليه و سلم ، إن عليها و الزبير و من تبعهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، و اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت: يا أبا بكر! انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ، فانطلقنا نؤمهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار شهدا بدرا ه فقالاً : أن تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء الأنصار ، قالاً : فأرجعوا فأمضوا أمركم بينكم ، فقلت : والله لنأتينهم ! فأتيناهم فاذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل, قلت: من هذا؟ قالوا: سِعد بن عبادة ، قال : قلت : ما شأنه ؟ قالوا : وجع ، فقام خطيب الانصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد! فنحن الانصار وكتيبة ١٠ الإسلام و أنتم يا معشر قريش رهط منا و قد دفت إلينا دافة منكم و إذا هم يريدون أن يختزلونا " [من - ٢ ] أصلنا و يحضنونا " بأمر دوننا ، و قد كنت زورت فی نفسی مقالة ارید أن أقوم بها بین یدی أبی بکر و کنت أدارئ من أبى بكر بعض الحد و كان أوقر منى و أحلم، فلما أردت الكلام قال: على رسلك! فكرهت أن أغضبه، فحمد الله أبو بكر و أثنى عليه ١٥ و و الله ما ترك كلمة قد كنت زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته ثم قال: أما بعد! و أما ما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الانصار (١) في الأصل: فقال، و التصحيح من مسند الإمام أحمد ١/٣، (٦) من المسند، و فى الأصل : رجع (٣) من صحيح البخارى \_ الحدود ، و فى الأصل : يختز لون ، وفي المسند؛ يخزلونا (٤) زيد من المسند (٥) من المسند، و في الأصل؛ يختصوا. فأنتم

فأتتم له أهل و لم تعرف العرب هذا الامر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب/ دارا و نسا، و لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا ١٠٦ / ب أيهها " شكتم، و أخذ بيدى و يد أبي عبيدة بن الجراح، فوالله ما كرهت مما قال شيئًا غير هذه الكلمة ؛ كنت لأن أقدم فتضرب عنتي ، لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلى 'من أن أتأمر' على قوم فيهم أبو بكر"، فلما ه قضى أبو بكر مقالته قام " رجل من الانصار فقال: أنا جذيلها المحكك و عذيقها^ المرجب ، منا أمير و منكم أمير يا معشر قريش و إلا أجلنا ٩ الحرب فيما بيننا و بينكم خدعة ، قال معمر : فقال قتادة : قال عمر : فانه لا يصلح سيفان في غمد، و لكن منا الأمراء و منكم الوزراء، قال معمر عرب الزهرى في حديثه: فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى ١٠ أشفقت الاختلاف فقلت: يا أبا بكر! ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعته و بايعه ' المهاجرون و بايعه ' الانصار ، قال : و نزونا ' على سعد بن عبادة حتى قال قائل [ منهم - ١٢ ]: قتلتم سعدا! قال قلت: قتل الله سعداً او أنا و الله ما رأينا فيما حضرنا أمرا كان أقوى من مبايعة أبي بكر، (١) من المسند، وفي الأصل: لن تعرف (٣) من المسند، وفي الأصل: هذه . (٣) من المسند، وفي الأصل: ايها (عـع) من المسند، وفي الأصل: من اوتر. ( a ) زيد في المسند: إلا أن تغير نفسي عند الموت ( p ) في الأصل: نقام ( v ) من المسند، و في الأصل: جذيدها (٨) من المسند، و في الأصل: عريقها (٩) و في رواية سفيان: اعدنا ـ راجع فتح البارى ـ كتاب الحدود (١٠) من المسند، و في الأصل: بايعت (11) من المسند، و في الأصل: يروا -كذا (١٢) زيد من المسند والصحيح.

خشينا أن فارقنا القوم أن يحدثوا بعدنا بيعة ، فاما أن تتابعهم على ما لا رضى ، و إما أن نخالفهم فيكون فسادا فلا يغرن امراً يقول: كانت بيعة أن بكر فلتة ، وقد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها و ليس فيكم من يقطع إليه الاعناق مثل أبى بكر ، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فانه لا يبايع مو و لا الذي بايعه بعده ؟ قال الزهرى: و أخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقياهما من الانصار عويم بن ساعدة و معن بن عدى ، و الذي قال ، أنا جذبلها المحكك و عذيقها المرجب، الحباب ان المنذر .

قال أبو حاتم: نظر المسلمون إلى أعظم أركان الدين و عماد الإسلام المؤمنين فوجدوها الصلاة المفروضة و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولى أبا بكر إقامتها فى الأوقات المعلومات، فرضى المسلمون للمسلمين ما رضى لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فبا يعوه طائعين فى سائر الأركان، و با يعوه فى السر و الإعلان.

/ الف / فلما كان اليوم الثانى قام عمر بن الخطاب على المنبر فتكلم قبل المنبر فتكلم قبل المي بكر" فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس! إنى قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت [إلا - "] منى و ما وجدتها " فى كتاب الله و لا كانت

<sup>(</sup>۱) من المسند، وفى الأصل: نبايعهم (۲) زيد بعده فى الأصل: الا، ولم تكن الزيادة فى الصحيح فحذفناها (۳) من المسند، وفى الأصل: لغياهم -كذا (٤) فى المسند: عويمر (٥) فى المسند: معمر (٦) فى الأصل: ابوبكر (٧) زيد من تاريخ الطبرى ٣/ ٢٠٠٣ (٨) فى الأصل: وجد بها، و التصحيح من الطبرى.

عهدا عهده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لكنى قد كنت أدى [أن - '] رسول الله صلى الله عليه و سلم سيأمرنا بقول يكون آخرنا ، و إن الله قد أبق فيكم كتابه الذى به هدى رسوله ، فان اعتصمتم به هداكم الله كان قد هدى به أهله ، و إن الله قد جمع أمركم على خيركم : صاحب رسول الله صلى الله عليه و ملم و ثانى اثنين [إذ هما - '] فى الغار فتوموا ه إليه فبا يعوه ، فبا يع الناس أبا بكر يعة العامة بعد يعة السقيفة ،

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد أيها الناس! فانى قد وليت عليكم و لست بخيركم، فان أحسنت فأعينونى، و إن أسأت فقومونى، الصدق أمانة و الكذب خيانة، و الضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاه الله، و القوى فيكم ضعيف عندى حتى ١٠ آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم بالبلاه ، و لا تشيسع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاه ، أطيعونى ما أطعت الله و رسوله ، فاذا عصيت الله و رسوله فلا طاعة لى عليكم ؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله .

فلما فرغ الناس من بيعة أبى بكر و هو يوم الشلائاء أقبلوا على جهازه ١٥ صلى الله عليه و سلم فاختلفوا فى غسله فقالوا: و الله ما ندرى أنجرد رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله و عليه ثيابه ، فلما اختلفوا ألق الله عليهم السبات حتى ما منهم أحد إلا و ذقنه فى صدره ،

<sup>(</sup>۱) زيد من تاريخ الطبرى ﴿﴿ ٢٠٠﴾ زيدت الواويعده فى الأصل، ولم تكن فى الطبرى فحذفناها ﴿﴿﴾ من الطبرى ، وفى الأصل : ارتج ﴿٤) فى الأصل : البلاء ، وفى الطبرى : السنة ــ بنفس المعنى الذى هنا .

ثم كلمهم متكلم من ناحيَّة البيت ـ لا يدرئ من هو ـ أن اغسلوا ٢ رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليه ثيابه، فقــاموا فغسلوه و عليه قميصه، فأسنده على إلى صدره، فكان العباس و الفضل و القثم يقلبونه، و كان أسامة ابن زید و شقران مولیاه یصبان عله الماء و علی یغسله و یدلکه من ١٠٧/ب ٥ ورائه/ لا يفضي ييده إلى رسول الله صل الله عليه و سلم و هو يقول: بأبي أنت و أمى ؛ ما أطيبك حيا و ميتا ؛ و لم ير من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء عما يرى من الميت . ثم كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أبواب بض سحولة ليس فها قبص و لا عمامة ، أدرج فها إدراجاً . ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالاً ، بدأ به الرجال حتى إذا ١٠ فرغوا أدخل النساء ثم أدخل الصبيان ثم أدخل العبيد ، و لم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه و سلم أحد . وكان أبو عبيدة بن الجراح يحفر كحفر أهل مكة ، و كان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر كخفر أهل المدينة و كان يلحد ، فدعا العباس بن عبد المطلب رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة ، و قال للآخر : اذهب إلى أبي طلحة ، فقــال : اللــهم ! ١٥ خر لرسولك ، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عـليه و سلم . و كان المسلمون اختلفوا فى دفنه فقـائل يقول: ندفنه فی مسجده ، و قائل یقول: ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو بكر: سمعت (١) من الطبرى، وفي الأصل: لا يدروا (٣) من الطبرى، وفي الأصل: اغتسلوا. (٣) من الطيرى، و في الأصل: سقر ان (٤) من الطيرى ١٤٠٠، و في الأصل: شيئًا (ه) من الطبرى، و في الأصل: دخل (٦) مر. الطبرى ٣/ ٢٠٥، و في الأصل: مسجد .

رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض، فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه و سلم الذى توفى عليه، فحفر أبو طلحة تحته ه ثم دفن صلى الله عليه و سلم ليلة الاربعاء حين زاغت الشمس، و نزل فى قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن أبى طالب و الفضل بن العباس و قثم بن العباس و شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم و طرح تحته ه قطيفة أ، وكان آخرهم عهدا به قثم بن العباس، و كان المغيرة بن شعبة يقول: لا بل أنا، وكان يحكى قصة أ.

مم قام أبو بكر فى الناس خطيبا بعد خطبته الأولى فقال: الحمد لله أحمده و أومن بوحدانيته و أستعينه على أمركم كله سره و علانيته ، و نعوذ بالله على يأتى به الليل و النهار ، و ترتكب عليه السر و الجهار ، و أشهد أن لا إله ١٠ إلا الله حافظا و نصيرا ، و أن محمدا عبده و رسوله بالحق بشيرا و نذيرا قدام الساعة ، فمن أطاعه رشد ، و مر عصاه هلك و شرد ، فعليكم أيها الناس بتقوى الله ا / فان أكيس الكيس التقوى ، و إن أحمق الحمق ١٠٨/ الف الفجور ، فاتبعوا كتاب الله و اقبلوا نصيحته ، و اقتدوا بسنة رسوله و خذوا ٣ شريعته ، فان الله يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيآت ، وهو الحكيم ١٥ شريعته ، فان الله يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيآت ، وهو الحكيم ١٥

<sup>(</sup>۱) زيد في الطبرى: كان رسول الله يلبسها و يفترشها فقذفها في القبر و قال : و الله لا يلبسها أحد بعدك أبدا (۲) وهي أنه كان يقول : أخذت خاتمي فألقيته في القبر و قلت : إن خاتمي قد سقط ، و إنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون آخر الناس به عهدا \_ كما في الطبري (٣) في الأصل : خذو .

العليم ، " و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا! " - الآية ، و احذروا؟ الحطايا التي لكل بني آدم فيها نصيب ، و تزودوا للآخرة فان المصير إليها قريب، و لكن خيركم من اتبع طاعة الله و اجتنب معصيته، فاحذروا يوما لا ينفع فيه من حميم و لا شفيىع، و لا حميم يطاع، و ليعمل عامل • ما استطاع من عمل يقربه إلى ربه، و اعملوا من قبل أن لا تقدروا على العمل، و إن الله لو شاء لخلقكم سدى، و لكن جعلكم أثمة هدى، فاتبعوا ما أمركم الله به و اجتنبوا ما نهاكم عنه ، و اعملوا الحير فان قــليله كثير نام مبارك، و اتقوا الله حق تقاته، و احذروا ما حذركم في كتــابه، و توقوا معصيته خشية من عقابه ، فليس فيها رغبة لأحد ، و استعفوا ١٠ عما حرم الله و أمر باجتنابه ، و إياكم و المحقرات فانها تقرب إلى الموجبات ، و اعملوا قبل أن لا تعملوا ، و توبوا من الخطايا التي لا يغسلها إلا الله برحمته ، و صلوا على نبيكم كما أمركم ربكم ؛ ثم قال : أيها الناس ؟ إن الذي رأيتم منى لم يكن على حرص على ولايتـــــكم، و لكنى خفت الفثة و الاختلاف فدخلت فيها ، و هأنذا ، و قد رجع الامر إلى أحسنه وكني الله ١٥ تلك الثائرة ، و هذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس و أنا أجيبكم على ذلك، و أكون كأحدكم، فأجابه الناس: رضينا بك قسما وحظا إذ أنت ثانى اثنين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال أبو بكر: اللهم 1 صل على محمد و السلام على محمد و رحمة الله و بركاته، اللهم! إنا نستعينك

 <sup>(</sup>١) راجع سورة ٢٤ آية ٢٨ (٣) في الأصل: احذر (٣) في الأصل: نامي .
 (٤) في الأصل: هاندا (٥) في الأصل: النائرة .

١٦ (٤٠) و نستغفرك

و نستغفرك و نثى عليك و لا نكفرك و نؤمن بك و نخلع من يكفرك .

ثم زل و استقام له الآمر بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و بابعه الناس و رضوا به و سموه " خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم " الا شرذمة مع على بن أبى طالب ، تخلفوا عن بيعته .

و كان أسامة بن زيد يقول: أمرنى رسول الله صلى الله عليه و سلم ه أن أغير صباحا على أهل أنى أثم أمر أبو بكر أن يبعثوا بعث أسامة بن زيد فقال له الناس: / إن العرب قد انتقضت عليك، و إنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئا، قال: و الذى نفس أبى بكر يده! لو ظننت أن السباع أكلتنى بهذه القرية لانفذت هذا البعث الذى أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بانفاذه، ثم قال أبو بكر لاسامة: إن تخلف معى عمر ١٠ ابن الخطاب فافعل، فأذن له أسامة فتخلف عمر مع أبى بكر و مضى أسامة حتى أوطأهم، ثم رجع فسمع به المسلمون فخرجوا مسرورين أسامة حتى أوطأهم، ثم رجع فسمع به المسلمون غرجوا مسرورين ولواءه معقود حتى دخل المسجد فصلى ركعتين ثم دخل بيته ولواءه معقود، و يقال: إنه لم يحل اللواء حتى توفى [ و - ٢] وضعه في بيته .

<sup>(</sup>۱) فى معجم البلدان: أبنى: موضع بالشام من جهة البلقاء جاء ذكره فى قول النبى صلى الله عليه و سلم لأسامة بن زيد حيث أمره بالمسير إلى الشام وشرب الفارة على أبنى (۲) زيد لاستقامة العبارة (م) و قال الزهرى: كان أسامة بن زيد يدعى بالأمير حتى مات ، يقولون: بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لم ينزعه حتى مات ـ راجع عجمع الزوائد ٢٨٦/٩ .

مم كتب أبو بكر الصديق كتابا إلى معاذ بن جبل يخبره بموت رسول الله صلى الله عليه و سلم، و بعثه مع عمار بن ياسر، و قد كان معاذ أتى اليمن فبينا هو ذات ليلة على فراشه إذا هو بهاتف يهتف عند رأسه: يا معاذ! كيف بهنتك العيش و محمد في سكرات الموت؟ فوقف فزعا، ما ظن إلا أن القيامة قد قامت ، فلما رأى السياء مصحية ' و النجوم ظاهرة . استعاذ بالله من الشيطان الرجم ، ثم نودى الليلة الثانية : يا معاذ! كيف يهنئك العيش و محمد بين أطباق الثرى؟ فجعل معاذ يده على رأسه و جعل يتردد في سكنك صنعاء و ينادي بأعلى صوته: يا أهل اليمن ! ذروني لا حاجة لى في جواركم، 'فما شر' الآيام يوم جئتكم' و فارقت رسول الله ١٠ صلى الله عليه و سلم! فخرج الشبان من الرجال و العواتق من النساء و قالوا: يا معاذ! ما الذي دهاك؟ فلم يلتفت إليهم و أتى منزله و شد على راحلته و أخذ جرابا فيه سويق و أداوة من ماء ثم قال: لا أنزل عن ناقتي هذه إن شاء الله إلا لوقت صلاة حتى آتى المدينة ، فيينا هو على ثلاثة مراحل من المدينة إذ لقيه عمار فعرفه بالبعير، قال: اعلم يا معاذ أن محمدا ١٥ قد ذاق الموت و فارق الدنيا ، فقال معاذ : يا أبها الهاتف في هذا الليل القار من أنت يرحمك الله ! قال: أنا عمار بن ياسر ، قال: و أن تريد؟ قال: هذا كتاب أبي بكر إلى معاذ يعلمه أن محمدا قد مات و فارق الدنيا، قال معاذ: فالى من المهتدى؛ والمشتكى؟ فمن لليتامي و الأرامل و الضعفاء؟

<sup>(1)</sup> أى بلا غيم. و في الأصل: مصيحة ـكذا (٢-٢) في الأصل: فاسر ـكذا. (٢) في الأصل: فاسر ـكذا. (٣) في الأصل: الهادي.

قال: تركتهم' كنعم بلا راع'، قال: كيف تركت المدينة، قال: تركتها و هي أضيق على أهلها من الخاتم، فلما كان قريبًا من المدينة سمعت عجوزًا و هي تذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي تبكي ، فقالت : يا عبد الله ! لو رأيت ابنته فاطمة و هي تبكي و تقول: يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه ًا ه يا أبتاه! انقطع عنـا أخبار السهاء، و لا ينزل الوحى إلينا من عند الله أبدا، فدخل معاذ المدينة ليلا و أتى باب عائشة فدق عليها الباب فقالت: من هذا الذي يطرق بنا ليلا؟ قال: أنا معاذ بن جبل، ففتحت الباب فقال: يا عائشة ! كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند شدة وجعه؟ قالت: يا معاذ 1 لو رأيت رسول الله صلى الله عليـه و سلم يصفــار مرة ١٠ و يحار أخرى . يرفع يدا و يضع أخرى لما هنأك العيش طول أيام الدنيا! فبكي معاذ حتى خشى أن يكون الشيطان قد استفزه ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجم. و أتى أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم .

مم ظهر طليحة في أرض بني أسد و مالت فزارة فيها "عيبنة بن حصن بن" بدر مرتدين عن الإسلام، و بايعه بنو عامر على مثل ذلك، ١٥ و تربصوا ينظر بن الوقعة بين المسلمين و بين بني أسد و فزارة، و قد كان أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين بعثهم على الصدقات قد جمعوا من الأصل: تركم (ع) في الأصل: راعي (ع) من إنسان العيون ٤٦٨/٣،

و في الأصل: المنعا (٤) في الأصل: قالت (٥ - ٥) في الأصل: محين محسين من \_ كذا خطأ .

ما كان على انساس منها ، فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما عدى بن حاتم فتمسك بالإسلام و بق فى يده الصدقات ، وكذلك الزبرقان بن بدر ، و أما مالك بن نويرة فأرسل ما فى يده و قال لقومه : قد هلك هذا الرجل فشأنكم بأموالكم ، و قد كانت طىء و بنو سعد كلمها أو عدى بن حاتم و الزبرقان بن بدر فقالا أ و هما كانا أحزم رأيا و أفضل فى الإسلام رغبة من مالك بن نويرة - لقومهما : لا تعجلوا فانه ليكون لهذا الأمر قائم ، فان كان ذلك كذلك ألفاكم و لم تبدلوا دينكم و لم تعزلوا لا يغلبنكم عليها أحد غيركم ، و سكناهم بذلك حتى أتاهم خبر الناس لا يغلبنكم عليها أحد غيركم ، و سكناهم بذلك حتى أتاهم خبر الناس و اجتماعهم على أنى بكر بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و بيعة المسلمين إياه فبعثا ما بأيديهم من الصدقة إلى أبى بكر . فلم يزل أبو بكر يعرف فضلهها على من سواهما من المسلمين .

و جاه العباس و فاطمة إلى أبى بكريلتمسان ميرا ثهها من النبي صلى الله عليه و سلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك و سهمه من خيبر فقال ما أبو بكر: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا نورث ما تركناه "صدقة. إنما يأكل محمد من هذا المال. و إنى و الله لا أهع أمرا رأبت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنعه فيه إلا صنعته فيه ، فهجر ته

<sup>(</sup>١) في الأصل: كه (٢) في الأصل: تنالا (م) في الأصل: كان (٤) في الأصل: الذين (٥) في الأصل: سكتوهم ـ كذا (٣) في الأصل: فضلهم، و راجع أيضا الاستيماب ترجمة عدى بن حاتم و الطبرى مرا ٢٣٧ و ٢٣٧ (٧-٧) من إنسان العيون ٣/٧٧، وفي الأصل: ما تركنا.

فاطمة و لم تكلمه حتى ماتت.

ثم جهز أبوبكر الجيش ليقاتل من كفر من العرب، فترك إعطاء الصدقات و ارتد' عن الإسلام ، فقال له عمر : كيف تقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فاذا قالوها عصموا منى ٥ دماء هم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ، فقال أبو بكر : و الله لاقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة . و الذي نفس أبي بكر بيده ا لو منعوني عقالاً -أو عناقاً - كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم عليه حتى آخذها، قال عمر: فلما رأيت شرح صدر أبي بكر لقتالهم علمت أنه إلحق . فأمر أبوبكر على الناس خالد بن الوليد و أمر ثابت بن قيس ١٠ ابن شماس على الناس الانصار" و جمع أمر الناس إلى خالد بن الوليد، ثم أمرهم أن يسيروا و سار معهم مشيعًا حتى نزل ذا القصة من المدينة على ريد و أميال فضرب معسكره و عبأ جيشه ثم تقدم إلى خالد ىن الوليد و قال: إذا عشيتم دارا من دور الناس فسمعتم أذانا للصلاة فأمسكوا عنها" حتى تسألوهم ما الذي يعلمون، و إن لم تسمعوا الآذان فشنوا الغارة ١٥ و اقتلوا و حرقوا ، ثم أمر خالد بن الوليد أن يصمد<sup>٧</sup> اطليحة و هو على

<sup>(1)</sup> في الأصل: الارتداد (٧) و الحديث أشهر من أن يحال عليه (٣) و راجع أيضا تاريخ الإسلام الذهبي ١/٥٥٣ (٤) في الأصل: جماع (٥) و في الأصل: الفضة ، والتصحيح بناء على الطبري و تاريخ الإسلام (٦) في الأصل: عنهما (٧) من تاريخ الطبري ٣٨٨/٣ و تاريخ الإسلام ، و في الأصل: يضمرا - كذا .

ماء من مياه بني أسد؛ و كان طليحة يدعى النبوة و ينسج الناس الأكاذيب 110/ الف و الأباطيل و يزعم أن جبريل يأتيه ، / وكان يقول للناس: أيها الناس! إن الله لا يصنع بتعفير' وجوهكم و قبح أدباركم شيشًا، و اذكروا الله " قعودا و أقياما، و جعل يعيب الصلاة و يقول: إن الصريح تحت الرغوة ، ه و كان أول ما ابتلى من الناس طليحة أنه أصلب هو و أصحابه العطش في منزلهم فيه ، فقال طليحة فيما شجع لهم من أباطيله: اركبوا علالا .. يعنى فرساً ، و اضربوا أميالاً تجدوا قلالاً ؛ ففعلوا فوجدوا ماء، فافتتن الأعراب به، ثم قال أبوبكر لخالد من الوليد: لآتيك من ناحية خير إنشاءالله فيمن بقي من المسلمين، وأراد بذلك أبوبكر [أن -^] يبلغ الحبر الناس ١٠ بخروجه إليهم، ثم ودع خالدا ٩ و رجع إلى المدينة . و مضى خالد بالناس و كانت بنو فزارة و أسد يقولون: و الله 1 لا نبايع أبا الفصيل' - يعنون أبا بكر، و كانت طيء على إسلامها، لم تزلُّ عنه مع عدى بن حاتم و مكنف ان زيد الحيل، "فكانا يكالبانها ويقولان" لبي فزارة: والله! لا نزال نقاتلكم إن شاء الله ، فلما قرب خالد بن الوليد من القوم و بعث عكاشة

این

<sup>(</sup>١) في الأصل: ينسخ كذا (٦) في البده و التاريخ ٥/٨٥؛ تعفير (٧-٣) من فتوح ابن اعتم ١٩٢١، وفي الأصل: اعفه (٤) في البدء و التاريخ: الرعوة، وفي الأصل: الدعوة. (٥) من الفتوح ١/٧، ، وفي الأصل: لا حكذا (٦) من الفتوح ، وفي الأصل: بلالا (٧) في الأصل: لا ياتك، و مبنى التصحيح على الطبرى ١٧٧/٧ (٨) ذيد لاستقامة العبارة (٩) في الأصل: خالد (١٠) من الفتوح و الطبرى ١/٧٢٧، وفي الأصل: الأصل: الأصل: الما الفضل (١١ - ١١) في الأصل: فكاذبك البانها و يقولا - كذا .

7-5

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ارقم، و في جميع المراجع ما أثبتناه (۲) في الأصل: سلمة ، والصواب ما أثبتناه (۳) في الأصل: فلم يلث (۵) في الأصل: والصواب ما أثبتناه (۳) زيد من المراجع (٤) في الأصل: فلم يلث (۵) ألم بهذه الوقعة في الطبرى ٢٨٨٠ كما هنا (٧) جبل في ديار طي راجع معجم البلدان (٨) من الطبرى ٢٠٩٠، وفي الأصل: هاه (٩) زيد من الطبرى.

رحى كرحاه، وحديثا لا تنساه آيا بنى فزارة آهكذا، فانصرفوا فهذا والله سيكون لك حديث لا تنساه آيا بنى فزارة آهكذا، فانصرفوا فهذا والله كذاب، فانصرف و انصرفت معه فزارة و انهزم الناس، و كان طلبحة قد أعد فرسا له عنده و هيأ بعيرا لامرأته النوار، ثم اجتمعت إليه فزارة و هم مبارزون آفقالوا: ما تأمرنا فلباسمع منهم ذلك استوى على فرسه و حمل امرأته على البعير ثم نجا بها، و قال لهم: من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت و ينجو بأهله فليفعل ، ثم سلك الحوشية حتى لحق بالشام و انصرفت فزارة، و قتل منهم من قتل ، ثم دخلت القبائل في الإسلام على ما كانوا عليه من قبل .

ابن سلمة و بعث بهما إلى أبى بكر ، فلما قدما عليه قال قرة : يا خليفة رسول الله! إلى كنت مسلما ، و إن عند عمرو بن العاص من إسلامى شهادة ، قد مر [بي - \*] فأكرمته و قربته ، و كان عمرو بن العاص هو الذى جاه بخبر الأعراب ، و ذلك أن عمرا كان على عمان ، فلما أقبل راجعا جاه بخبر الأعراب ، و ذلك أن عمرا كان على عمان ، فلما أقبل راجعا الى المدينة مر بهوازن وقد انتقضوا و فيهم سيدهم قرة بن هبيرة ، فنزل عليه عمرو بن العاص فنحر له و أقراه و أكرمه ؛ فلما أراد عمرو الرحيل خلى به قرة بن هبيرة و قال : يا عمرو! إنكم معشر قريش إن أنتم كففتم خلى به قرة بن هبيرة و قال : يا عمرو! إنكم معشر قريش إن أنتم كففتم كذا (ب) من الطبرى ، و فى الأصل : مارزين (٤) من الطبرى ، و فى الأصل : الجرسية .

VLI

(ه) زيد من الطبري ١٣١/٠٠.

عن

(13)

عن أموال النباس و تركتموها لهم – يريد الصدقات – فقمن أن يسمع لكم الناس و يطيعوا، فان أنتم ايبتم إلا أخذ أموالهم فانى و الله ما أرى العرب مقرة بذلك لكم و لا صابرة عليه حتى تنازعكم أمركم و يطلبوا ما فى أيديكم، فقال عمرو بن العاص: أ بالعرب تخوفنا موعدك، أقسم بالله! لا وطئته عليك الخيل م ثم مضى عمرو حتى قدم المدينة على أبى بكر و أخبره ه الحبر قبل خروج خالد إليهم ، فتجاوز أبو بكر عن قرة بن هبيرة و عبينة بن حصن و حقن لهما دماه هما " .

و لما فرغ خالد بن الوليد من يعة بنى عامر و بنى أسدقال: إن الحليفة قد عهد إلى أن أسير إلى أرض بنى غانم، فسار حتى نزل بأرضهم و بث فيها / السرايا فلم يلق بها جمعا، و أنى بمالك بن نويرة فى رهط من بنى تميم ١٠ /١١١ الف و بنى حنظلة فأمر بهم فضربت أعناقهم و تزوج مسكانه أم تميم أمرأة مالك بن نويرة، فشهد أبو قتادة لمالك بن نويرة بالإسلام عند أبى بكر، ثم رجع خالد يؤم المدينة فلما قدمها دخل المسجد و عليه درع معتجرا معامة و عليه قباء عليه صدأ الحديد، قد غرز فى عمامته أسها، فقام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الاسهم من رأسه فحطمها ثم قال: أقتلت امرأ ١٥ مسلما مالك بن نويرة ثم تزوجت امرأته؟ والله المرجنك بأحجارك، وخالد

<sup>(1)</sup> من الطبرى، و في الأصل: لاوصيه (٢) وقع في الأصل: عمر ـ خطأ (٣) في الأصل: وما همان \_كذا، و القصة مذكورة بالتفصيل في الطبرى ٣٢١/٣ و ٢٣١٠ (٤) من الطبرى ٣/٢٤ و الإصابة \_ ترجمة مالك بن نويرة ، و في الأصل: ام نعيم \_ كذا (٥) من الطبرى ٣/٣٤، و في الأصل: معتجر (٦) من الطبرى ، و في الأصل: غطها .

ان الوليد لا يمكلمه و لا يظن إلا [أن- ] رأى أبي بكر على مثل [رأى \_ ' ] عمر حتى دخل على أبى بكر فأخبره الخبر و المتذر إليه أنه لم يعلم، فعذره أبو بكر و تجاوز عنه ما كان منه في "حربه تلك" ؟ فخرج خالد من عنده و عمر جالس فى المسجد فقال: هلم إلى َّ ابن ۖ أم شملة ۖ ! فعرف ه أن أبا بكر قد رضي عنه ، فلم يكلمه فقام فدخل بيته .

ثم ماتت؛ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد أبيها بستة أشهر فدفنها على ليلا و لم يؤذن به أبا بكر و لا عمر، و كان لعلى جهة من الناس حياة فاطمة ، [ فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن على "، فلما رأى انصراف الناس \_ \* ] ضرع على إلى مصالحة أبي بكر فأرسل إلى ١٠ أبي بكر أن اثتنا و لا تأتنا معك بأحد، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدته، فقال عمر: لا تأتهم وحدك، فقال أبو بكر: والله! لآتينهم وحدی ، و ما عسی أن "یصنعوا بی"؟ فانطلق أبو بـکر وحده حتی دخل على على و قد جمع بني هاشم عنده ؟ فقام على و حمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد! فانه لم يمنعنا أن نبايعك إنكارا لفضيلتك ولا نفاسة ١٥ عليك بخيرٌ ساقه الله إليك، و لكنا كنا نرى أن لنا في هذا^ الأمر حقا

<sup>(</sup>١) زيد من الطبري (٢-٢) من الطبري ، و في الأصل : جرجه مالك ـ كذا . (٣- ٣) من الطبرى ، و في الأصل: ابي سلمة (٤) ألم بمو تها رضي الله عنهـــا في الطبرى ٣/٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠١ و تاريخ الإسلام ١/٠٠ ( ه ) زداه بناء على الطبرى  $\gamma_{+}$  ،  $\gamma_{+}$  المستقيم العبارة ( $\gamma_{-}$  ،  $\gamma_{+}$  ) من الطبرى ، و فى الأصل: يصنعونى ( $\gamma_{+}$ ) من الطبرى ، و في الأصل : لخير (٨) من الطبرى ، و في الأصل : هذه ٠

فاستبددت' به علينا ، ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه و سلم و حقهم، و لم يزل علىّ يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر، فلما صمت علىّ تشهد أبو بكر فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد 1 و الله لقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب إلى أن أصل من قرابتي ، و إنى و الله ما أعلم [ في - ] هذه الأمور التي كانت بيني و بين على إلا الحير ، ه و لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا نورث / ما تركنا 111/ب صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذه المال قوتا . و إنى والله لا أدع أمرا صنع فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا صنعته إن شاء الله ؛ ثمم قال : موعدك العشية للبيعة ، فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليًّا ببعض ما اعتذر به ، ثم قام علىّ فعظم من حق أبي بكر و ذكر ١٠ فضيلته و سابقته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه ، و أقبل الناس على على فقالوا : اصلت و أحسنت .

> [ثم - ] توفى عبدالله ن أبي بكر الصديق وكان أصابه سهم بالطائف مع النبي صلى الله عليه و سلم رماه ابن محجن ثم دمل الجرح، فمات في شوال بعد الظهر، و نزل حفرته عبدالرحن بن أبي بكر و عمر بن الخطـاب ١٥ و طلحة بن عبيد الله ٦، و دخل عمر على أبي بكر و هو آخذ بلسانه ينصنصه

<sup>(</sup>١) في الأصل: استبدت ، وفي الطبرى: استبددتم (١) في الطبرى: ألوت .

 <sup>(</sup>٣) زيد من الطبرى (٤) مرب الطبرى، وفي الأصل: الحرة (٥) زدناه لننسيق العبارة (٦) راجع أيضا ترجمته في الاستيعاب و راجع أيضا تاريخ الإسلام . +77/1

فقال له عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم! الله الله! فقال أبوبكر: هذا أوردني' الموارد .

فلما دخل شهر ذى الحجة حج عمر بن الخطاب سنة إحدى عشرة ، و اشترى مولاه أسلم فى حجته تلك ثم رجع إلى المدينة .

ثم وجه أبو بكر خالد بن الوليد إلى اليهامة وكان مسيلة قد تنبأ بها في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم، وكان أمره ضعيفا، ثم وفدا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و رجع إلى قومه فشهد رجال بن عنفوة الآهل اليهامة أرف رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أشركه في الامر فعظم فتنة عليهم.

وخرج خالد بن الوليد بالمهاجرين و الانصار حتى إذا دنا من اليمامة نزل واديا من أوديتهم فأصاب فى ذلك الوادى مجاعة بن مرارة فى عشرين رجلا منهم كانوا خرجوا يطلبون رجلا من بنى تميم و كان أصاب لهم دما فى الجاهلية فلم يقدروا عليه فباتوا وبذلك الوادى فلم ينبههم إلا خيل المسلمين قد وقفت عليهم فقالوا: من القوم ؟ فقالوا: بنوا حنيفة ، قال: الله أنعم لكم علينا ، ثم نزلوا فاستوثقوا منهم ، الها أصبح دعاهم خالد ان الوليد فقال: يا بنى حنيفة ! ما تقولون ؟ فقالوا: منا نى و منكم بنى ،

177

<sup>(1)</sup> من عجمع البحار \_ نصنص ، وفي الأصل : اورد في (٧) في الأصل : وفدا . (٩) من الطبرى ٣٤٩/٣ ، و في الأصل : عبقرة (٤) من الطبرى ٣٤٩/٣ ، و في الأصل : غير (٥) في الأصل : بني (٧) و راجع أيضا الطبرى ٣٤٧/٣ .

فعرضهم خالد على السيف حتى بتي سارية بن عامر و مجاعة بن مرارة. فقال له سارية: يا أيها الرجل! إن كنت / تريد هذه القرية فاستبق هذا ١١٢/ الف الرجل، و أوثق مجاعة في الحديد و دفعه إلى أم تميم امرأته و قال: استوصى به خيرا، و ضرب عنق سارية بن عامر، ثم سار بالمسلمين حتى نزل على كثيب مشرف على اليمامة و ضرب معسكره هناك، و خرج أهل اليمامة ه مع مسيلمة، و تصاف الناس، و كان خالد جالسا على سرىره و مجاعة مكبل عنده و الناس على مصافهم إذ رأى بارقة في بني حنيفة فقال خالد: أبشروا يا معشر المسلمين! قد كفاكم الله عدوكم و اختلف القوم، فكر' مجاعة إليه و هو مكبل فقال: كلا والله إنها الهندوانية" خشوا من "تحطمها فأنرزوها" للشمس لتلين ملم ، فكان كما قال ، فلما التقي الناس كان أول من خرج . ١٠ رَّجال بن عنفوة أ فقتل ؛ و اقتتل المسلمون قتالا شديدًا حتى انهزم المسلمون ، و خلص أصحاب مسيلمة إلى الرحال و دخلوا فسطاط خالد من الوليد و فيه مجاعة مكبلاً عند أم تميم امرأة خالد، فحمل عليها رجل بالسيف فقال مجاعة: أنا لها جار فنعمت الحرة، عليكم بالرجال، فرحبلوا الفسطاط بالسيف، [ ثم إن المسلمين تذاعوا - ^ ] فقال ثابت بن قيس بن شماس: ١٥

<sup>(</sup>۱) من الطبرى  $\pi$  /  $\pi$  ، و في الأصل: كتيب ( $\pi$ ) في الأصل: فبكر ، و في الطبرى  $\pi$  /  $\pi$  : فنظر ( $\pi$ ) من الطبرى: و في الأصل: المندوانيها ( $\pi$  ) من الطبرى، و في الأصل: يحطمها فانزوها ( $\pi$  ) من الطبرى ، و في الأصل: ليليى . ( $\pi$  ) من الطبرى ، و في الأصل: عبقرة ( $\pi$  ) في الأصل: مكبل  $\pi$  كذا ( $\pi$  ) زيد من الطبرى .

بنسها عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين ، اللهم إنى أبرأ إليك عا يصنع هؤلاء المسلمون، ثم أخذ سيفه حتى جالد به حتى قتل، و رأى زيد بن الخطاب انكشاف المسلمين عن رحالهم فتقدم فقاتل حتى قتل؛ وقام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك و كان البراء - فيما يقال \_ إذا حضر البأس ه أخذه انتفاض حتى يقعد عليه الرجال ثم يبول في سراويله، فاذا بال صار مثل السبع، فلما رأى ما صنع المسلمون من الانكشاف و ما رأى من أهل اليهامة أخذه الذي كان يأخذه حتى قعد عليه الرجال ، فلما بال وثب فقال: أن يا معشر المسلمين؟ أنا البراء بن مالك ، هلموا إلى ، فاجتمع عنده جماعة من المسلمين فقاتل القوم قتالا شديدا حتى خلصوا إلى محكم · ١ اليهامة، و هو محكم بن الطفيل°، فلما بلغه القتال قال: يا معشر بنَّى حنيفة! الآن و الله تستحقب الكرائم غير رضيات و ينكحن غير حظيات م، فما كان عندكم من حسب فأخرجوه ، ثم تقدم فقاتل قتالا / شديدا فرماه ١١٢/ ب عبد الرحمن بن أبي بكر بسهم فوضعه في نحزه فقتله ، و زحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى الحديقة و فيها مسيلمة ، فقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين ! ١٥ ارموني عليهم في الحديقة ، فقال الناس: لا تفعل يا براه! فقال: والله (١) زيد في الطبرى: اللهم إني أبرأ إليك عما يعبد هؤلاء .. يعني أهل المامة (١) أي انتفاض الحمي (م) في الأصل: المسلمين (ع) من الطبرى، وفي الأصل: عقد .

<sup>(</sup>۱) زيد في الطبرى: اللهم إلى أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء .. يعني أهل اليامة (۲) أى انتفاض الحمى (۳) في الأصل: المسلمين (٤) من الطبرى، وفي الأصل: عقد ، (٥) من الطبرى، وفي الأصل: الكفيل (٦) من الطبرى، وفي الأصل: يستحقب (٧) من الطبرى، وفي الأصل: وضيات (٨) من الطبرى، وفي الأصل: وضيات (٨) من الطبرى، وفي الأصل: فيهم .

أفعل فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحم فقى اتلهم حتى فتحها الله. للسلمين، و دخل عليهم المسلمون، و قتل مسيلة، اشترك وحثى بن حرب مولى جبير بن مطعم و رجل من الانصار فى قتله، فرماه وحثى بحربته و ضربه الانصارى بسيفه، فكان وحشى يقول: [ربك ـ ] أعلم أينا قتله! قلت: خير الناس و شر الناس.

فلما فرغ المسلمون من مسيلمة ، و أتى خالدا الخبر فخرج بمجاعة فى الحديد أيرسف معه ليدله على مسيلمة ، و كان يكشف القتلى حتى مر بمحكم بن الطفيل، و كان رجلا جسيما وسيما فقال خالد : هذا صاحبكم، فقال مجاعة : لا! هذا و الله خير منه و أكرم ، هذا محكم اليمامة ، ثم دخلوا الحديقة و قلبا القتلى فاذا رويجل أصيفر أخينس فقال مجاعة : انه و الله ما جاءك إلا سرعان الناس و إن جماهير الناس فى الحصون ، قال : ويلك ما تقول ؟ قال : و الله إن ذلك لحق ، فهلم أصالحك على قومى ، فصالحه ما تقول ؟ قال : و الله إلى القوم فاعرض ما صنعت ، فانطلق إليهم ثم قال شم قال لجاعة : امض إلى القوم فاعرض ما صنعت ، فانطلق إليهم ثم قال للنساء : البسن الحديد ثم أشرف على الحصون ، ثم انتهى إلى خالد قال : ١٥ إنهم لم يرضوا على مصالحتك عليه ، و لكن إن شئت شيئا صنعت و عرضت على القوم ! [قال : ما هو ؟ قال \_^] : تأخذ ربع السبى ربعا ، قال خالد :

<sup>(</sup>۱) من الطبرى، وفي الأصل: فقال (۲) زيد من الطبرى (۳) من الطبرى، وفي الأصل: خرج (٤ – ٤) من الطبرى  $\pi/607$ ، وفي الأصل: يوسف له (۵) في الأصل: اقلباً ، و في الطبرى: قلب له (۳) من الطبرى، وفي الأصل: حنيس كذا (۷) من الطبرى ، وفي الأصل: قومك (۸) زيد مر الطبرى  $\pi/707$ ، كذا (۷) من الطبرى ، وفي الأصل: رجعاً .

قد فعلت! قال: قد صالحتك، فلما فرغا دخلوا الحصن فاذا ليس 'رجل واحد' رماهم [ إلا .. ٢] النساء و الصبيان، فقال خالد لمجاعة: خدعتى، قال: قومى ٣.

ثم بعث أبو بكر إلى خالد بن الوليد بسلة بن سلامة بن وقش م يأمره أن لا يستبق من بنى حنيفة رجلا قد أنبت ، فأتاه سلمة و قد فرغ خالد من الصلح .

م إن خالدا قد بعث وفدا من بني حنيفة إلى أبي بكر فقدموا عليه فقال ابو بكر: و يحكم ! ما هذا الرجل الذي استزل منكم [ ما استزل - ']، قالوا: يا خليفة رسول الله! قد كان الذي بلغك، وكان ام، الله . الف . الم يبارك الله / له و لا لعشيرته فيه ، قال أبو بكر: على ذلك ما دعاكم إليه ؟ 'قالوا: كان يقول: يا ضفدع نتى نتى ! لا الشراب ممنعين ولا ولا الماء تكدرين ـ '] ، لنا نصف الأرض و لقريش نصف الأرض، و لكن قريشا " قوم يعتدون ، فقال أبو بكر: سبحان الله سبحان الله .

فلما فرغ خالد من الصلح نزل واديا من أودية اليمامة ، فبينها هو قاعد

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الاصل: و-ن واحدا – كذا (۲) زيد من الطبرى  $\gamma$  ( $\gamma$ ) زيد في الطبرى: ولم استطع إلا ما صنعت (٤) من الطبرى  $\gamma$  ( $\gamma$ ) من الطبرى: و في الأصل: وا – كذا (٥) من الطبرى: و في الأصل: استنزل ( $\gamma$ ) من الطبرى: و في الأصل: بغيره –كذا ( $\gamma$ ) من الطبرى: و في الأصل: قال و فان –كذا ( $\gamma$ ) في الطبرى: الشارب ( $\gamma$ ) من الطبرى: و في الأصل: المعين ( $\gamma$ ) زيد من الطبرى: الشارب ( $\gamma$ ) من الطبرى: و في الأصل: المعين ( $\gamma$ ) زيد من الطبرى: و في الأصل: المعين ( $\gamma$ ) من الطبرى: و في الأصل: المعين ( $\gamma$ ) من الطبرى: و في الأصل: قريش .

إذ دخل عليه رجل من نبي حنيفة يقال له سلمة بن عمير فقال لججاعة ؟:
استأذن لى على الامير، فإن لى إليه حاجة ، فأتى عليه مجاعة ، ثم قال مجاعة : إنى و الله لا أعرف الشر فى وجهه ، ثم نظر فإذا هو مشتمل على السيف فقال : مالك لعنك الله ا أردت أن تستأصل بني حنيفة ، والله لئن قتلته ما ترك فى بنى حنيفة صغير و لا كبير إلا قتل ، فإنقلب الرجل و معه هسيفه ، فوقع فى حائط من حوائط اليهامة و حبس به المسلمون فدخلوا خلف الحائط فقتل .

و كان من استشهد من المسلمين يوم اليهامة من قريش بمن يحضرنا فكرهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، و سالم مولى أبى حذيفة ، و شجاع بن وهب بن ربيعة ، و مالك بن عمرو ، و يزيد بن قيس ، و صفوان بن أمية ، ابن عمرو ، و أخوه مالك بن أمية ، و الطفيل بن عمرو الدوسى ، و جبير ، بن مالك و أمه بحينة ، و يزيد بن أوس ، و حيى بن حارثة ، و الوليد بن عَبد أسمس بن المغيرة ، و يزيد بن أوس ، و حيى بن حارثة ، و الوليد بن عَبد أبن شمس بن المغيرة ، و حكيم بن حزام بن أبى وهب ، و زيد لا بن الحطاب ابن نفيل ، و عبد الله بن عمرو بن بجرة ، و عبد الله بن الحارث بن قيس ، و أبو قيس بن الحارث ، و عبد الله بن عجره بن عبد الله بن الحارث ، و عبد الله بن الحارث ، و عبد الله بن الحارث ، و عبد الله الله و عبد الله بن عمرو بن بحرة ، و عبد الله بن عبد الله بن الحارث ، و عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ، و عبد الله بن الحارث ، و عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ، و عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ، و عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحرب ، و عبد الله بن الحرب ، و عبد الله بن الحرب ، و عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحرب ، و عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحرب ، و عبد الله بن عبد ال

<sup>(1)</sup> من الطبرى ٣ / ٢٠٥٣ ، و في الأصل: سلامة (٦) من الطبرى ، و في الأصل: عاعة (٣) في الأصل: في (٤) من تاريخ الإسلام ٧ / ٢٠٩٩ ، وفي الأصل: جر حكذا (٥-٥) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: بن لحينه ، وفي الإصابة: حبير بن محينة حمنسو با إلى أمه (٦) من الإصابة ، و في الأصل: عوف (٧) من الإصابة ، و في الأصل: يزيد (٨) من الإصابة ، و في الأصل: تقيل .

ابن سهیل بن عمرو، و سلیط بن سلیط بن عمرو، و عمرو بن أوس بن سعد ابن أبی سرح، و ربیعة بن أبی خرشة ، و منقذ بن عمرو بن عطیة ، و عبد الله ابن الحارث بن رحضة ،

و استشهد من الانصار يوم اليامة ثابت بن قيس بن شماس، و عباد ابن بشر بن وقش، و رافع بن سهل ، و عبد الله بن عتيك ، و حاجب ابن زيد، و سهل بن عدى، و مالك بن أوس و معن موليان لهم، و فروة بن العباس، و كليب بن تميم، و عامر بن ثابت، و بشر بن عبد الله ، و عبد الله ابن عبد الله بن أبى بن سلول، و عبد الله بن عتبان، و ثابت بن هزال، و أسيد ابن عبد الله بن أوس بن ورقة، و سعد بن حارثة الم بن لوذان ، و سمالك ابن يربوع، و أوس بن ورقة، و سعد بن حارثة الم بن لوذان ، و سمالك ابن خرشة الله و دجانة ، و سعد بن حارث ، و عقبة بن عامر بن نابى ١٠ و ضمرة بن عياض، و ١٠ عبد الله بن أنيس، و ١٠ مسعود بن سنان، و حبيب ابن زيد، و ١٠ أبو حبة بن غزية ١٠ بن عمرو، و ١٠ عمارة بن حزم ١٧ بن زيد،

(١) من الإصابة ، وفي الأصل: سهل (٧) من الإصابة ، وفي الأصل: سليك . (٣) من الإصابة ، و في الأصل: نعيط (٤) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: رخصة (٥) من الإصابة ، و في الأصل: سهيل (٦) من الإصابة ، و في الأصل: عتيد (٧ - ٧) من الإصابة ، و في الأصل: بسر بن عبيد الله (٨) من الإصابة ، وفي الأصل: اصعر (٩) وأيضا ورد: جارية - راجع الإصابة (١٠) من الإصابة ، في الأصل: لودان (١١) من الإصابة ، وفي الأصل: حرشة (١١) من الإصابة ، وفي الأصل: حرشة (١١) من الإصابة ، وفي الأصل: ابي (١٤) من الإصابة ، وفي الأصل: ابي (١٤) من الإصابة ، وفي الأصل: ابي (١٤) من تاريخ الإسلام، وفي الأصل: ابو حيثمة الإسلام، وفي الأصل: بن (١٠) من تاريخ الإسلام ، وفي الأصل: ابو حيثمة ابن عذنة (٢٠) في الأصل: بن (١٠) من تاريخ الإسلام ، وفي الأصل: ابو حيثمة ابن عذنة (٢٠) في الأصل: بن (١٠) من تاريخ الإسلام ، وفي الأصل: حزام ،

/١١٣ ب

و يزيد ابن ثابت بن الضحاك بن زيد "رمى بسهم" فمات فى الطريق ، و ثابت ابن خالد بن عمرو بن خنساء ، و فروة بن النعمان بن الحارث ، و عائد بن ماعص الزرقى ، و حبيب بن عمرو بن محصن .

ثم انصرف خالد بن الوليد بالمسلمين حتى قدم المدينة على أبي بكر ، و ارتدت ربيعة بالبحرين فيمن ارتد من العرب إلا الجارود بن عمرو ه [ ابن - آ] "خنش بن معلى فانه " ثبت على الإسلام فيمن تبعه من قومه ، و قالت ربيعة بعضها لبعض: نرد الملك إلى المنذر بن ساوى " ، و كان المنذر ملكهم فى حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم العلاء " بن الحضرى فأسلم المنذر ، و أقام العلاء بها الى أن قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فملك " ربيعة المنذر بن النعمان ابن المنذر بن ساوى " و جمع جمعهم على الارتداد ؟ فلما بلغ أبا بكر خبرهم ، ابن المنذر بن ساوى " و جمع جمعهم على الارتداد ؟ فلما بلغ أبا بكر خبرهم ، بعث " إليهم العلاء بن الحضرى و أمره بثمامة بن أثال الحنفي و كان بعث " إليهم العلاء بن الحضرى و أمره بثمامة بن أثال الحنفي و كان قد أسلم ثمامة و أسلم بنو سحيم معه . فلما من العلاء بثمامة بن أثال معه من " اتبعه من قومه من بني سحيم و سارت ربيعة إليهم فاصروهم بجواثا الم

<sup>(</sup>۱) من الإصابة ، و في الأصل من أند (۲-۲) من الاستيعاب ، و في الأصل : و من سهم -2 ذا ( $\gamma$  -  $\gamma$ ) من الإصابة ، و في الأصل : عايد ماءس المرور -2 ذا (ع) من الطبرى  $\gamma$  ( $\gamma$  ) من الطبرى ، و في الأصل : بن ، الطبرى  $\gamma$  ( $\gamma$  ) من الطبرى ، و في الأصل : اختس بن يعلى بانه . ( $\gamma$  ) زيد من الطبرى ، و في الأصل : اختس بن يعلى بانه . ( $\gamma$  ) من الطبرى ، و في الأصل : أماوى . ( $\gamma$  ) من الطبرى ، و في الأصل : أماوى . ( $\gamma$  ) من الطبرى ، و في الأصل : أماوى . ( $\gamma$  ) من الطبرى ، و في الأصل : أماوى . ( $\gamma$  ) من الطبرى ، و في الأصل : العجلى ( $\gamma$  ) في الأصل : بجاتا ، وبعث ( $\gamma$  ) في الأصل : بجاتا ،

حصن بالبحرين، وأصاب المسلمون جهدا شديدا من الجوع حتى كادوا أن يهلكوا فخرج عبد الله بن حذف ليلة من الليالي يتجسس أخبارهم و يجيء المسلمين بالحنر، فأتى الحصن و احتال في دخوله فوجدهم سكاري فرجع، فأخبر المسلمين أن القوم سكاري لا عناء بهم، فبيتهم العلاء بن الحضرمي ه فيمن معه من المسلمين و قاتلوهم قتالا شديدا حتى فتح الله على المسلمين حصنهم، و قسم العلاء بن الحضرمي الغنيمة بالبحرين و جمع بها صلاة الجمعة. و خرج الأسود بن كعب العنسي [ في كندة ٢- ] فباع النـاس و المهاجر بن أبي أمية أميرها، وسمعت كندة بذلك و اتفقت أيضا مع من اتبع الأسود على نصره ، وكان على حضر موت زياد بن لبيد البياضي ، ١١٤/ الف ١٠ فلما رأى ذلك منهم بيتهم بالليل و قتل منهم أربعة من الملوك/ في محاجرهم : مجمدا و محوصا و مشرحاً و أبضعة ، ثم كتب المهاجر بن أبي أمية <sup>1</sup> إلى أبي بكر يخبره بانتقاض الناس و الستمد, منه الم فبعث أبو بكر عكرمة بن أبي جهل في جيش معه إلى المدينة، وكانت قطعة من كندة - ثبتت على الإسلام – مع زياد بن لبيد و قطعة مع المهاجر بن أبي أمية و زياد

(١) من الطبري ٣ / ٢٥٨ ، و في الأصل : خلاف \_ كذا (٢) زيد لاستقامة العبارة (٣) في الأصل: فباعوا (٤) في الأصل: قصره \_ كذا، و راجع أيضا الطبرى ٢/ ٢٧٠ و مسا بعده (٥ - ٥) من الطبرى ٣/ ٢٧٣ ، و في الأصبل: حمر هكذا «و تستمروا له» و عليه من الضرب والحك ما يزيد، عموضا و إبهـــاما . ( م ) في الأصل : من .

ابن أبي لبيد بالحرب، فلما اشتد عليهم الحصار نزل إليهم الاشعث بن قيس و سألهم الامان على دمه و أهله و ماله حتى يقدموه على أبي بكر فيرى فيه رأيه و [أن- ] يفتح النجير ، ففعلوا ذلك و فتح النجير ، و استنزلوا من فيه من الملوك و ضربت أعناقهم ، و استوثقوا من الاشعث بن قيس و بعثوا به إلى أبي بكر مع السبي ، و قتل الاسود بن كعب العنسي في ه يته ، فلما قدم الاشعث على أبي بكر قال أبو بكر : فما تأمرني أن أصنع فيك فانك فعلت ما علمت ؟ قال الاشعث : تمن على و تفكني نمن الحديد فيك فانك فعلت ما علمت ؟ قال الاشعث : تمن على و تفكني نمن الحديد و تزوجني أختك ، فإني قد راجعت و أسلمت ، قال أبو بكر : قد فعلت ، فزوجه أخته فروة بنت أبي قحافة .

ثم قدم آ أهل البحرين على أبى بكر يفتدون سبايا هم أربعائة ، ١٠ نخطب أبو بكر الناس فقال: أيها الناس! ردوا على الناس سباياهم ، لا يحل لامرى يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يغيب عنه منهم أحد ، ثم جاء جابر ابن عبد الله أبا بكر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن جاء نا مال من البحرين أعطيناك هكذا و هكذا ، فحرز له أبو بكر مكذا خمسائة مال من البحرين ألفا و خمسائة درهم ، ثم اعتمر أبو بكر ١٥ فى رجب و خرج هو و عبد الرحمن بن صبيحة على راحلتين و استخلف على

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: قدموه (۲) زيد لاستقامة العبارة (۳) هو اسم حصن ، و وقع فى الأصل: البحر ـ خطأ (٤) من الطبرى ٣/ ٢٧٦ ، و فى الأصل: تكفى ـ كذا (٥) من الطبرى ، و فى الأصل: راجعك (٦) زيد بعده فى الأصل: على . (٧) فى الأصل: يعتدرون ـ كذا (٨) فى الأصل: عنهم .

11٤/ب

المدينة غمر بن الخطاب، وقدما مكه ضحوة، وخرج منها قبل الليل. و مات أبو مرثد الغنوى حليف حمزة بن عبد المطلب. و تزوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل.

ثم خرج أبو بكر سنة اثنتي عشرة ، و استخلف على المدينة عثمان بن ه عفان، و خرج لليلتين بقيتًا \* من ذي القعدة ، و أحرم من ذي الحليفة ، و قدم مكه لسبع خلون من ذي الحجة ، و كان قد ساق؟ معه عشر بدنات ، فخطبهم قبل التروية بيوم / في مسجد الجرام ، و أمرهم بتقوى الله و نهاهم عن معصيته وعظّم عليهم حرمة الإسلام و أمرهم بالقصد في مسيرهم و الترفق، و تلا عليهم آيات من القرآن ، ثم قال : من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمني ١٠ غدا فليفعل، ثم حج لهم و نحر البدن و رمى الجمار ماشيا ذاهبا و جائيا . و مات أبو العاص بن الربيع في ذي الحجة و كان "يسمى جرو" البطحاء و أوصى الى الزبير بن العوام، فزوج الزبير ابنته على بن أبي طالب. ثم قفل أبو بكر من الحج إلى المدينة ، فلما قدمها كتب إلى خالد بن الوليد يريد العراق، و قد قيل: إنه قد قدم المدينة ثم خرج إلى العراق، فلما و١ بلغ خالد بن الوليد إلى قريات \* من السواد \* يقال لهن [ بانقياء - ٧ ] باروسما ً و أليبس صالح أهلها ، و كان الذي صالحه عليهــا ابن صلوبا ، (1) في الأصل: يقين (7) في الأصل: سابق (٣-٣) من تاريخ الإسلام ١ ٣٧٣) وفي الأصل: ساحر - كذا (ع) من تاريخ الإسلام، وفي الأصل: اولى (ه) من

فقبل

(٧) زيد من الطبرى (٨) من الطبرى ، و في الأصل: وسما .

الطبري ٤ /م، و في الأصل: قرنات (٦) من الطبري ، و في الأصل: السودا.

فقبل منهم الجزية وكتب له كتابا " بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادي و منزله بشاطئ الفرات أنك آمن بأمان الله بمن حقن دمه باعطاء الجزية ، و قد أعطيت عن نفسك و من كان في قريتك ألف درهم فقبلناها؟، و رضي من معي من المسلمين بها عنك ، فلك ؛ ذمة الله و ذمة محمد صلى الله عليه و سلم و ذمم المسلمين على ه ذلك "، و شهد هشام بن الوليد . ثم أقبل خالد حتى نزل الحيرة و كان عليها قبيصة بن إياس بن حية الطائي أمير الكسرى فخرج إليه بأشرافهم ، فقال لهم خالد: أدعوكم إلى الله و إلى الإسلام ، فان الجبتم إليه فأنتم من المسلمين، لكم ما لهم و عليكم ما عليهم، و إن أبيتم فالجزية، فان أبيتم [ الجزية \_ ^ ] فقد أتيتكم بأقوام أحرص على الموت منكم على الحياة ، ١٠ جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا و بينكم ، فقال له قبيصة بن إياس: ما لنا بحربك من حاجة ، بل نقيم على ديننا و نعطيك الجزية ، فصالحهم على تسعين ألف درهم كل سنة ، فكانت أول جزية وقعت بالعراق هذه و التي صالح عليها ان صلوبا .

و بعث أبو بكر بعد قفوله من الحج الجنود إلى الشام فبعث عمرو ١٥

<sup>(1)</sup> من الطبرى و في الأصل: الشواى (٢) من الطبرى، و في الأصل: شاطى . (٣) في الطبرى: فقبلتها (٤) من الطبرى ، و في الأصل: فلا (٥) في الأصل: لمتو \_ كذا ، و في الطبرى : و كان أ مره عليها (٦) من الطبرى ، و في الأصل: باشراهم (٧) من الطبرى ، و في الأصلى : وان (٨) زيد من الطبرى (٩) من الطبرى ، و في الأصلى : وان (٨) زيد من الطبرى (٩) من الطبرى ، و في الأصلى : وان الأصلى ، و في الأصلى .

١١٠/ الف ابن العاص إلى فلسطين / فأخذ طريق المعرقة ' على أيلة ، و بعث يزيد بن

أبي سفيان و أبا عبيدة بن الجراح و شرحبيل بن حسنة إلى الشام و أمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلغاء [من - " ] علياء [ الشام \_ " ] ، و بعث خالد [ ين - ] سعيد بن العاص على ربع من الأرباع ، فلم يزل عمر بن الخطاب ه بأبي بكر حتى [ عزله و أمّر \_ ] مكانه ابن أبي سفيان ، و خرج أبو بكر مع ويد بن أبي سفيان يوصيه أو زيد راكب م قال: أيها الامير ! إما أن تركب و إما أن أنزل ا فقال: ما أنت م بنازل و لا أنا براكب ، أليست تخطاى هذه في سبيل الله ا ثم قال: يا يزيد ا إنكم ستقدمون بلادا [فاذا أكلتم- ] الطعام فسموا الله على أولها و احمدوه على آخرها ، وستجدون قوما حبسوا ١٠ أنفسهم في الصوامع فدعوهم و ما حبسوا أنفسهم ، و ستجدون أقواما قد اتخـذ الشيطان على رؤسهم مقاعد ـ يعنى الشامسة ' - فاضربوا تلك الأعناق، و لا تقتلن " كبيرا هرما" و لا امرأة و لا وليدا ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع، و لا تخربن عمرانا، و لا تقطعن " بحرا إلا لنفع، و لا تغل

<sup>(</sup>١) من الطبرى ٢٨/٤ ، و في الأصل: العزبة (٧) زيد من الطبرى (٣) مر. الطبرى ، و موضعه بياض في الأصل (ع-ع) في الأصل: يزيدرا ـ كذا ، وراجع فتوح الشام الواقدى 1/ع (م) في الأصل: ابت (٦) في الأصل: نسيت ... كذا (٧) موضعه في الأصل: لولو .. كذا (٨) في الأصل: ايديهم له (٩) في الأصل: جلسوا (١٠) في الأصل: السالسة ، في لسان العرب: الشاس من رؤس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه و يلزم البيعة والجمع شمامسة (١١-١١) في الأصل : كثيرا هر با (١٠) في الأصل : لا تقتعن .

و لا تغدر و لا تخن ' "و لينصرن الله من ينصره أن الله لقوى عزيز " أقر ثك " السلام و أستودعك الله ! ثم انصرف أبو بكر و مضى يزيد بن أبي سفيان و تبعه شرحبيل بن حسنة و أبو عبيدة بن الجراح "فردا فردا، و نزل" عمرو بن العاص في قصره 'بغمر العربات' ، و نزل الروم 'بثنية جلق' مُأعلى فلسطين في سبعين ألفا عليهم تذارق<sup>٦</sup> أخو هرقل "لابيه و أمه"، فكتب ه عمرو بن العاص إلى أبي بكر يذكر له أمر الروم و يستمده ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد و هو يأمره أن يمد أهل الشام فيمن [معه- ^ ] من أهل القوة \* و يستخلف على ضعفة الناس[رجلا - ` ] منهم، فلما أتاه كتاب أبي بكر قال خالد: هذا عمل الأعيسر " ان أم شملة " \_ يعني عمر ن الخطاب ـ حسدن ١٠ أن يكون فتح العراق على يدى ، فسار خالد بأهل القوة ١٠ من الناس، و رد الضعفاء و النساء إلى المدينة، و أمّر عليهم عمير ال سعد الانصاري، و استخلف على [ من أسلم - ^ ] بالعراق من ربيعة ١٦

(۱) في الأصل: لا نحون (γ) من البداية والنهاية γ/η، و في الأصل: افديك. (γ-π) في الأصل: مردا مرد و اثول - كذا (β-β) من الطبرى β/ργ، و في الأصل: بعير القريات - كذا (β-β) من الطبرى، و في الأصل: يعسه خلق - كذا (γ) مر. الطبرى، و في الأصل: يدراق (γ-γ) من الطبرى، و في الأصل: لا وابيه - كذا (β) زيد من الطبرى β/β (ρ) من الطبرى، و في الأصل: القرد (γ) من الطبرى، و في الأصل موضعه بياض (γ) من الطبرى، و في الأصل: القرد (γ) من الطبرى، و في الأصل: شهده (γ) من الطبرى، و في الأصل: شهده (γ) من الطبرى، و في الأصل: على (γ) من الطبرى، و في الأصل: العرب.

110/ب

و غيرهم المثني بن حارثة الشيباني ، فلما بلغ خالد بمن معه عين النمر أغار على أهلها فأصاب منهم ، و رابط / حصنا بها فيه مقاتلة لكسرى حتى استنزلهم و ضرب أعناقهم و سبى منهم سبايا كثيرة ، و كان من آتلك السنايا آبو عمرة والد عبد الأعلى [ بن - آ ] أبي عمرة ، و يسار جد محمد ابن إسحاق ، و حران بن أبان مولى عثمان ، و [ أبو \_ آ ] عبيد مولى المعلى ، و خير مولى أبى داود الانصارى ، و أبو عبد الله مولى زهرة .

فأراد خالد المسير و التمس دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائى فقال له خالد: انطلق بالناس ، فقال له رافع: إنك لا تطبق ذلك بالجنود و الأثقال، و الله إن الراكب المفرذ ليخافها على نفسه و ما يسلكها و الامغررا! إنها لحمس ليال جياد و لا يصاب فيها ماء [مع مضلتها - ']، قال له خالد: ويحك! 'ألا بدلى' منها؟ إنه قد أناني من الامير عزمة بذلك، فر بأمرك، فقال رافع: استكثروا من الماء، من استطاع بذلك، فر بأمرك، فقال رافع: استكثروا من الماء، من استطاع المناك النها المهالك الإما ومنكم - '!] أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل المهالك المهالك المهالك وسار خالد بمن معه، فلما بلغوا آخر يوم

<sup>(</sup>۱) من الطبرى و فى الأصل: (خارجة  $\gamma - \gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل: خلك السبى ( $\gamma$ ) زيد من الطبرى  $\gamma$  و فى الأصل: محمير  $\gamma$  كذا ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل: محمير ( $\gamma$  -  $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل: ما عندك ( $\gamma$ ) فى الأصل: والجنود ، و فى الطبرى : بالجيل ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل الأصل: لا تصيب ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل موضعه بياض ( $\gamma$  -  $\gamma$  فى الأصل : فعل . الأصل: ان لى بد ( $\gamma$ ) زيد من الطبرى ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل: فعل . ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل: فعل . ( $\gamma$ ) من الطبرى ، و فى الأصل: المهلك ( $\gamma$ ) و هنا فى الطبرى مزيد تفصيل فراجعه .

من المفاؤة قال خالد لرافع بن عميرة ": ويجك يا رافع ! ما عندك؟ قال:

أدركت الري - إن شاء الله ! فلها دنا " من العلمين قال رافع للناس : انظروا

[ هلى ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل - "] ، فلم يروا شيئا ، فقال :

إذا لله و إنا إليه راجعون ! هلكتم و الله إذا و هلكت ! انظروا فإطلبوها ،

و فطلبوا - " ] فوجدوها قد قطعت و بتي منها بقية ، فلها رآها المسلون ه كروا و كبر رافع بن عميرة ثم قال : احفروا في أصلها ، فحفروا فاستخرجوا عينا فشربوا حتى روى الناس ، ثم اتصل بعد ذلك لحاله المنازل فقال رافع : فو الله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة ! وردتها مع أبي و أنا غلام ، فلما بلغ الحالد و المسلمون إلى سوى " أغار على أهله مع أبي و أنا غلام ، فلما بلغ الحالد و المسلمون إلى سوى " أغار على أهله اجتمعوا عليها " ومغنهم يقول :

ألا عللاني" قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب" و لا ندري" فقتلهم خالد ن الوليد و قتل مغنيهم و سال دمه في تلك الجفنة"، ثم سار خالد حتى أغار على غسان بمرج راهط حتى نزل على قناة " أيصرى و عليها

<sup>(1)</sup> من الطبرى ، و في الأصل : عمير (7) من الطبرى ، و في الأصل : الراى .

<sup>(</sup>م) من الطبرى ، و في الأصل : دكى (٤) من الطبرى ، و في الأصل : العالمين .

<sup>(</sup>ه) زيد من الطبرى (٦) من الطبرى ، و في الأصل : هلكتم (٧) من الطبرى ،

و في الأصل : سواد (٨-٨) من الطبرى ، و في الأصل : هو ما نهر .. و وقع بعد « إلى سوى » (٩) من الطبرى ؛ و في الأصل : عليه (١٠) من الطبرى ؛ و في

الأصل : علاني (١٦) من الطبرى ، و في الأصل : منايا (١٢) من الطبرى ، و في

الأصل: لا يدرى (١٣) من الطبرى ، و في الأصل: الجقية (١٤) من انطبرى ،

و في الأصل : فناء .

١١٦/الف أبو عبيدة بن الجراح / و شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان ؛ و خرج خالد بن سميد بن العاص بمرج الصفر في يوم مطير يستمطر [فيه ـ ' ] فتعاوى" عليه أعلاج" الروم فقتلوه؛ و اجتمع خالد بن الوليد' و شرحبيل ابن حسنة و يزيد بن أبي سفيات معهم حتى صالحته بصرى على الجزية و فتحها الله للسلمين ، فكانت تلك أول مدينة فتحت بالشام ، ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا ً لعمرو بن العاص و عمرو مقيم بالعربات ٦ من غور فلسطين و سمع الروم باجتماع المسلمين لعمرو من العاص فانكشفوا عن جلق<sup>٧</sup> إلى أجنادين ^ ، و أجنادين ^ [ بلد ـ ٢ ] بين الرملة و بيت ' جبرين من أرض فلسطين " و سار المسلمون إلى أجنادين ، "و كان" الأمراء أربعة ١٠ و الناسُ أرباعا إلا عمرو بن العاص كان يزعم أنه جميعهم ٢٠٠٠ .

فلما اجتمعت العساكر و تدانت ، بعث صاحب الروم ''رجلا عربياً ١٠ [ ليأتي ـ ٢٠] بخبر المسلمين ، فخرج الرجل و دخل مع المسلمين

<sup>(</sup>١) زيد من الطبري ٤ / ٣٩ (٢) من الطبري ، و في الأصل: فتعاوو ــكذا .

<sup>(</sup>٣) من الطبرى ، و في الأصل : علاج (٤) و العبارة من « وخرج خالد » إلى هنا متكررة في الأصل(ه) من الطبري ٤/ه٤ ، و في الأصل : مدا (q) من الطبري ، و في الأصل!: بالقريات (٧) من الطبري ، و في الأصل : الجلق (٨) من الطبري ، وفي الأصل: اجناد (٩) زيد من الطبري ١٥/٤ (١٠) من الطبري ، و فالأصل: بين بعيت و بين \_كذا (١١) مر الطبرى ، و موضعه في الأصل بياض . (١٢-١٢) موضعه بياض في الأصل (١٣) موضع النقاط بياض في الأصل . (١٤-١٤) من الطبري ٤٦/٤، و موضعه في الأصل بياض (١٥) زيد لاستقامة العبارة.

و أقام فيهم يوما و ليلة لا ينكر ، ثم ' أنى الروم فقالوا له ؛ ما ورامله ؟ فقال : أما بالليل فرهبان ، و أما بالنهار ففرسان ، "و لو سرق ان" ملكهم قطعوا يده ، و لو زبى رجوه ، لإقامة الحق فيهم .

مم تراحف الناس فاقتلوا القتالا شديدا فقال صاحبهم المهم الفوا رأسى فى ثوب، قالوا له : ولم ؟ قال : يوم موقف البئيس الا ه أحب أن أراه ، ما رأبت فى الدنيا أشد منه ، و كانت الهزيمة على الروم ، فلقد قتل صاحبهم و أي اله لملفف فى ثوبه ؛ وكان لليلتين بقيتا من الحدى الأولى سنة ثلاث عشرة ، فقتل بأجنادين من المسلمين : تعيم بن عبد الله النحام ، و هشام [ بن - ا ] العاصى المن واثل [ و - ا ا ] عنوو ابن [ عكرمة و - ا ا الطفيل بن عمرو الدوسى ، و عبد الله بن همرو خليف ١٠ لهم ، و جندب بن عمرو بن حمسمة الدوسى [ و - ا ا ] ضرار بن الحم ، و جندب بن عمرو بن حمسمة الدوسى [ و - ا ا ] ضرار بن

<sup>(</sup>١) من الطبرى ، وموضعه بياض في الأصل .

<sup>(</sup>٧-٧) من الطبرى ، و موضعه في الأصل بياض .

<sup>(4)</sup> في الأصل: صاحب.

<sup>(</sup>٤) زيد قبله في الأصل: من ، ولم تكن الزيادة في الطبرى فحذفناها .

<sup>( )</sup> في الأصل : العزيمة .

<sup>(</sup> ٣ - ٣ ) من الطبرى ، و في الأصل : انطلقت ـ كذا .

<sup>(</sup>٧) من الطبرى ، و في الأصل : في (٨) زيد بعده في الأصل : ابن ، و لم تكن الزيادة في الطبرى و لا في الإصابة غذفناها (٩) زيد مرب الطبرى (١٠) من الطبرى ، و في الأصل : حاص (١١) زيد لاستقامة العبارة (١٠) زيد من الطبرى ، و في الأصل : حية ،

الألور وطلب بن عرو بن وهب ، وملتة بن همام بن المنبوة ، و عبار بن سفيان بن الأسود ، و الحيارث بن الحارث ، و الحياج بن الحارث و قيس بن صخر ، [و-] خيم بن عام .

## استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

- و هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبو حفص العدوى ، و أم عمر حنتمة " بنت هشام " بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخت أبى جهل بن هشام .
- ا حدثنا محمد بن القاسم الدقاق بالمصيصة : ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا هارون بن زياد الحنائى ثنا الحارث بن عبير عن حميد عن أنس قال : قال النبى صلى الله عليه و سلم : اقتدوا باللذين مر بعدى : أبى بكر ا و عمر .

<sup>(</sup>۱) من الطبرى و الإصابة ، و في الأصل: الارتم (۲) من الطبرى و الإصابة ، في الأصل: كليب (۲) زيد لاستقامة العبارة (٤) من الطبرى ه / ١٤ و الإصابة ، و في الأصل: رباح ـ كذا ، وفي الأصل: نوفل (۵) من الطبرى و الإصابة ، و في الأصل: رباح ـ كذا ، (۲) من الطبرى و الإصابة : وفي الأصل: حفة ـ كذا (۷) في الطبرى و الإصابة : هاشم ـ كذا (۸) من التهذيب ، وفي الأصل: سلم (۹) من الأنساب (الحنائي) ، هاشم ـ كذا (۸) من التهذيب ، وفي الأصل: سلم (۹) من الأنساب (الحنائي) ، وفي الأصل: رباد (۱۰) من سمط النجوم ، ۲۰۱/ ، وفي الأصل: ابو بكر .

قال أبو حاتم: فلسا حانت منية أبي بكر رحمة الله عليه أغتسل قبلها يوم الاثنين لسبع خلون من جمادي الآخرة وكان يوما باردا فحم 'خسة عشر يوما' حتى قطعته العلة عن حضور الصلاة وكان يأمر عمر ابن الخطاب أن يصلي بالناس، وكان الناس يعودونه و هو في منزله الذي أقطع له النبي صلى الله عليه و سلم وجناه " دا. عثمان بن عفان اليوم ، ه فبنا هو في ليلة من اللهالي هؤرد نسائه أسمله بنت عميس وحبية بنك خارجة بن زيد بن أبي زهير أو بناته أسماء و ماثشة و ابنه عبدالرحمن بن أبي بكر إذ قالت حائشة : أتريد أن تعهد إلى الناس عهدا؟ قال : نعم ، قالت: فين للناس حتى يعرفوا الوالي بعدك، [قال - [ ]: نعم، قالت عائشة : إن أولى الناس بهذا الآمر بعدك عمر ، و قال" عبد الرحن بن ١٠ أبي بكر : إن قريشا تحب ولاية عثمان بن عفان ، و تبغض ولاية عمر لغلظه ، فقال أبو بكر : نعم الوالى عمر ، و ما هو بخير له أن يلي أمر أمـة محمد ، أما إنه لا يقوى عليهم غيره ، إن عمر رآني لينا فاشتد<sup>م</sup> ، و لوكان واليا للان لأهل اللين و اشتد ً على أهل الريب، فلما أصبح دعا نفرا من المهاجرين و الأنصار يستشيرهم في عمر ، منهم عثمان بن / عضان و عبد الرحن بن ١٥ /١١٧ الف عوف و سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد ، فقال لعبد الرحمن بن عوف :

<sup>(1)</sup> في الأصل: حالت  $(\gamma_{-\gamma})$  من الطبرى  $\gamma_{-\gamma}$  ، و في الأصل: الناس  $(\gamma_{-\gamma})$  من الطبرى ، و في الأصل: بلد  $(\gamma_{-\gamma})$  في الأصل: أبي زهيرة \_ خطأ  $(\gamma_{-\gamma})$  في الأصل: اللوالى  $(\gamma_{-\gamma})$  زيد ولا بد منه  $(\gamma_{-\gamma})$  في الأصل: قالت  $(\gamma_{-\gamma})$  في الأصل: قاشتر .

يا أبا محمد ! أخبرني عن عمر ، فقال : [ يا - ' ] خليفة رسول الله ! هو و الله أفضل من رأيك فيه من رجل [ و لكن - ' ] فيه غلظة ' ، فقال لعبد الرحمن من عوف: ذلك لأنه رآني لينا فاشتد، و لو آل إليه الأص لترك كثيرًا ما مو عليه اليوم ، إني إذا غضيت على الرجل أراني الرضاعنه ه و إذا لنت له أراني الشدة عليه ، لا تذكر يا [ أبا - ' ] محمد ما ذكرت لك شيئا ، [قال: نعم - ١] ، ثم دعا عثمان بن عفان فقال : يا أبا عبدالله 1 أخبرني عن عمر ، فقال : أنت أخبر به ، فقال أبو بكر : فعليّ ذلك ، قال : إن على أن سريرته خير من علانيته ، و أن ليس فينا مثله ، قال : يرحمك الله يا أبا عبد الله ! لا تذكر عا ذكرت لك شيئا ، [ قال : أفعل ، فقال له ١٠ أبو بكر \_ ' ] : لو ' تركته ما عدوتك ، و [ ما أدرى - ' ] لعلى تاركه ، والخيرة له أن لا يلي أمركم، ولوددت الله خلو من أمركم، وأني كنت فيمن مضى من سلفكم ؟ ثم قال لعثمان : اكتب : هذا ما عهد عليه أبو بكر بن [أبي - "] قحافة إلى المسلمين ، أما بعد ؛ ثم أغمى عليه [ فذهب عنه - " ] فكتب عُمَان : أما بعد ، فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب و لم آلكم ١٥ خيراً ، ثم أفاق أبو بكر فقال ' : اقرأ على ، فقرأ عليه ذكر عمر ، فكبر أبو بكر فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً ! ثم رفع أبو بكر يديه (١) زيد من الطبري ١/٤ ه (٢) مر. الطبري ، و في الأصل : غلظ (م) من الطبرى ، و في الأصل : ولو (٤) من الطوى ، و في الأصل : لودرت (٥) زيد من الطبرى ٤/١٥ (٦) من طبقات ابن سعد ج م ق ١ / ١٤٢ ، و في الأصل : استخلف (٧) من الطبقات ، و في الأصل : ثم قال .

ا (۸۶) فقال

فقال: اللهم! وليته بغير أمر نبيك، ولم أرد بذلك إلا صلاحهم، و خفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم [ به - " ]، وقد حضر من أمرى ما قد حضر، فاجتهدت لهم الرأى فوليت عليهم خيرهم لهم و أقواهم عليهم و أحرصهم على رشدهم، ولم أرد محاماة عمر ، فاجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبى الرحة و هدى الصالحين بعده و أصلح له رعيته ، ه وكتب بهذا العهد [ إلى الشام إلى المسلمين إلى أمراء الاجناد أن قد وليت عليكم خيركم و لم آل لنفسى و لا للسلمين خيرا .

و أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس ، ثم نادى عمر بن الخطاب فقال له : إنى مستخلفك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يا عمر : إن لله حقا فى الليل الايقبله فى النهار ، وحقا فى النهار ١٠ لايقبله فى النهار ، وحقا فى النهار ١٠ لايقبله فى الليل ، وإنها لاتقبل نافلة حتى تؤدى الالفريضة ، يا عمر الايقبله فى الليل ، وإنها لاتقبل نافلة حتى تؤدى الساعهم الحق و ثقله إنما ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق و ثقله عليم ، وحق لميزان لا يوضع فيه الحق الحق النه يكون ثقيلا ، يا عمر ا

<sup>(1)</sup> من الطبقات، وفي الأصل: خفق (٧) من الطبقات، وفي الأصل: فعلمت.

<sup>(</sup>٣) زيد من الطبقات (٤) في الطبقات : رأيي (٥) من الطبقات ، و في الأصل : وليت (٦) في الأصل بياض عبأناه من الطبقات (٧) مر الطبقات ، و في الأصل : برحمة (٨) من الطبقات ، و في الأصل : من نوعيته (٩) راجع أيضا الكامل لا بن الأثير ٢/٤٠٦ (١٠) في الأصل : اقه ، ومبنى التصحيح على الكامل الكامل لا بن الأثير ٢/٤٠٦ (١٠) في الأصل : تودوا (٢١-٢١) في الكامل : غدا الاحق .

إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه "غير الباطل" أن يكون خفيفا، يا عمر الباعل زلت آية الرخاء" مع آية الشدة و آية الشدة مع آية الرخاء" ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا ترغب رغبة فتتمنى على الله فيها ما ليس لك، ولا ترهب رهبة تلتى فيها يديك ، يا عمر ! إنما ذكر الله أهل النار بأسوإ أعمالهم ردا" عليهم ما كان من خير"، فاذا ذكرتهم قلت: لارجو أن [لا - "] أكون منهم، وإنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيئ"، فاذا ذكرتهم قلت: أي عمل من أعمالهم أعمل افان حفظت وصيتى فلا يكون عائب أحب اليك [ من الموت ولست بمعجزه الحاضر - "] من الموت ولست بمعجزه .

و توفی أبو بكر رضی الله عنه لیلة الاثنین لسبع عشرة خلت من جمادی الآخرة ، و كانت خلافتــه سنتین و ثلاثة أشهر و اثنان و عشرون یوما، وكان مرضه خمس عشرة

<sup>(</sup>١--١) فى الأصل: غير الحق، وفى الكامل: إلا باطل (٢) من الكامل، وفى الأصل: الرجاء (٣) فى الأصل: رد (٤) فى الأصل: حسيرة (٥) زيد من الكامل، (٢) من الكامل، وفى الأصل: مسيى (٧) مرب الكامل، وفى الأصل: لا يكونن (٨) من الكامل، وفى الأصل: اكره (٩) والمراجع التى بأيدينا تصرح بأنه كان توفى مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة، و ابن الأثير بؤكد على صحة هذا التاريخ (١٠) وفى الطبقات ج ٣ ق ١٤٤/١٤: و توفى رحمه الله وهو ابن ثلاث وستين سنة مجمع على ذلك فى الروايات كلها.

ليلة، و غملته أسماء بنت عميس، وكفن في ثلاثـة أثواب. ، و نزل [ف- ] قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و طلحة بن عبيد الله و حبد الرحن ابن أبي بكر، و دفن ليلا بجنب رسول الله صلى الله عليه و سلم، و أراد ان عمر أن ينزل قبر أبي بكر مع أبيه فقال له عمر : قد كفيت ، وكان أبو قحافة بمكة [فسمع الهائعة \_" ] فقال: ما هذا ؟ فقيل : مات 'بنك، ه فقال: رزء جليل، فالى من عهد؟ قالوا: لعمر، قال: صاحبه ؛ و ورثه أبو قحاقة السدس ، وكان من عمال أبي بكر يوم توفي عتاب بن أسيد على مكة ، وعثمان بن أبي العاص على الطائف ، و العلاء بن الحضرمي على البحرين، و يعلى بن أمية \* [ على خولان، و مهاجر بن أبي أمية - " ] على صنعاء ، و زياد بن لبيد على حضرموت ، و عمرو بن العاص على ١٠ فلسطين، و على الشام أربعة نفر ً من الأجناد : خالد بن الوليد ، و [ أبو- ً ] عبيدة بن الجراح، و شرحبيل بن حسنة، و يزيد بن أبي سفيان؟ ^ ومات أبوكبشة مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى اليوم الذى دفر. فيه أبو بكرا .

<sup>(</sup>۱) راجع الطبقات العثور على ما ورد من الاختلاف في ذلك (۲) زيد مرب الطبقات ج ٣ ق ١ / ١٤٨ (٣) زيد بناه على رواية الطبقات ج ٣ ق ١ / ١٤٨ (٣) زيد بناه على رواية الطبقات ج ٣ ق ١ / ١٤٨ (٥) زيد و في الأصل : عمل بمكة (٥) من الطبرى ، و في الأصل : منبه (٦) زيد طبقاً لنص الطبرى (٧) في الأصل : نفرا (٨) و ورد في الطبرى و الكامل زيادة عمر و بن العاص و أن كل رجل منهم على جند و عليهم خالد بن الوليد (١) كما ذكره في تاريخ الإسلام ٢/٢ .

مم قام عبر بن الخطاب في الناس خطيباً و هي أول خطبة خطبها 11/ الف بعد ما استخلف، فحمد الله و أثنى / عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس 1 إنى لا أعلمكم من نفسى شيئا تجهلونه، أنا عمر بن الخطاب و قد علمتم من هيئتي و شأني، و إن بلاء الله عندي في الأمور كلها حسن ، و قد فارقني ه رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو عنى راض بحمد الله ، لم يجد على في شيء 'من خلقي' و أنا؟ أسعد [ الناس \_ ] بذلك إن شاء الله , و قمت ا لحليفته من بعده بحق الطاعة و أحسنت له المؤازرة، و لم أحرص على القيام عليكم كالذي حرص عـلى" و لكن خليفتكم المتوفى أوصى إلى بالخلافة عليكم برضى منكم، وآلوه الهمة، ذلكم و إياكم، و لو لا الذي ١٠ أرجو أن يأجرني الله في قيامي عليكم لم أقم عليكم و ' لنحيته عن نفسي' و ولیته غیری ، و قد کنت أری فیکم أمورا علی عهد نبیسکم صلی الله عليه و سلم كدت أكرهها، و يسوءني منكم، فقد رأيتم تشددي فيها، و الأمر^ الذي أمر به مَن فوقى، أريد طاعة الله و إقامة الدين فأطعتكم، قد علمتم \_ أو من علم ذلك منكم - أنى قد كنت أفعل ذلك و ليس لى عليكم من ١٥ سلطان و أكن أهن في شيء منه ، و قد ولَّإني الله اليوم أمركم و لقد علمت [أنى - ] أنفع بحضرتكم لكم ، فإنى أسأل اقه ربى أن يعيني عليه ( ١-١ ) في الأصل: في خلق ( ٧ ) من سميط النجوم ٧ / ٢٠٠٠ ، و في الأصل: رآنا (م) زيد من السمط (ع) في الأصل: قعت -كذا (ه) في الأصل: عني . (٦) في الأصل : الده - كذا (٧-٧) في الأصل: لننجينه عن نفسه (٨) في الأصل :

امر (٩) زيد لاستقامة العبارة .

و أن يحرسني عند ما يق كما حرسني عند غيره، و أن يلقنني العقل في قسمكم كالذى أمر به ، ثم إنى مسلم و عبد من عبيده " ضعيف إلا ما أعان الله ، و لن من يغير الذي وليت من خلق شيئا إن شاء الله ، و إنما العظمة فله ، ليس للعباد منها شيء ، فلا يقولن أحد منكم: إن عمر بن الخطاب تغير لما ولي أمر المسلمين، فن ظلمته ه مظلمة فاني أعطيه الحق من نفسي و أتقدم عليكم و أبين لكم أمرى ، أيما رجل كانت له حاجة إلى أمير المؤمنين أو ظلم بمظلمة أو عتب علينا في حق فليؤذني ، فانما أنا امرؤ منكم ، ولم يحملي سلطاني الذي أنا عليه أن أتعظم عليكم، و أغلق بابي دونكم، و أترك مظالمكم بينكم، و إذا منع الله أهل الفاقة منكم اليوم شيئا [.٠٠٠ ] بعد اليوم فانمـا هو ١٠ في الله الذي أفاءه عليكم ، لست و إن كنت أمير المؤمنين [ ٠٠٠٠ ] و لن أخنى إبقاء ، إن كان بيني و بين أحد منكم خصومة \* أقاضيه إلى أحدكم / ثم أقنع بالذي يقضي بيننا فاعلموا ذاك . و إنكم قوم مسلمون على شريعة الإسلام ، ثم عليكم بتقوى الله في سركم و علانيتكم و حرماتكم التي حرم الله عليكم من دمائكم و أموالكم و أعراضكم، و أعطوا ١٥ الحق من أنفسكم، و لا يحملن بعضكم بعضا إلى أن يوقع إلى السلطان. شأنه ، فليستعد بي فانه ليس بيني و بين أحد من الناس هوادة <sup>٧</sup> ، من

**١١٨/ب** 

<sup>(</sup>١) في الأصل: يلفني (٢) في الأصل: عبيدة (٣) في الأصل: ان (٤) بياض في الأصل (٥) زيد بعد في الأصل: ان (٦) في الأصل: الأصل في الأصل (٥) والأصل (٧) في الأصل (٥) والدو .

منع من نفسه حقاً واجباً عليه أو استحل من دماء المسلمين و اعراضهم و أشارهم فأنا أقتص ' منه و إن كان يدلى [ إلىّ ــ ' ] بقرابة قريبة ، ثم إنكم - معشر العرب \_ في كثير منكم جفاء في الدين و خرق في الأمور إلا من عصمـــه الله برحمة ، و إنى قد جعلت بسيل ً أمانة ه عظيمة أنا مسؤل عنها، وإنكم - أيها الناس ـ لن تغنوا عني من اقله شيئًا، و إنى حثيث على صلاحكم، عزيز على ما عنهم ، حريص على معافاتكم و إقامة أموركم ، و إنكم إناء من حصل في سبيل الله ،عامتكم أهل بلد لا زرع [فيها - أ] و لا " ضرع إلا ما جاء الله به إليه، و إن الله قد وعدكم كرامة كبيرة و دنيا بسيطة لكم، و إنى مسؤل عن أماتي ١٠ و [ ما – ^ ] أنا فيه ، و لا أستطيع ما [ بعد – ^ ] منها إلا بالامناء و أهل النصح منكم للشاهد و الغائب ، و لست أجعل أمانتي 1 إلى أحد ليس لها بأهل، و لن أوليه ذلك و لا أجعله إلا من تكون رغبته في أداء الأمانة والنوقير للسلمين ، أولئك أحق بها عن سواهم ؟ اللهم صل على محمد عبدك و رسولك - والسلام عليكم و رحمة الله و بركانه . و لما و رد كتاب أنى بكر الشام على أمراه الاجناد باستخلاف عمر بايعوه و أطاعوه ؛ ثم ساروا إلى فحل" من أرض الاردن و قد اجتمع

<sup>(</sup>١) في الأصل: اقتصر (٢) زيد لاستقامة العبارة (٣) في الأصل: يسيل (٤) في الأصل: ان تفنوا ــ كذا (٥) في الأصل: حيث (٦) زيد من فتوح الشام الأصل: ان تفنوا ــ كذا (٥) في الأصل: الا (٨) ليس في الأصل (٩) في الأصل: الماتي (١٠) في الأصل: على ماتي (١٠)

بها الروم و المسلمون عليهم الآمراه الآبربعة و خالد بن الوليد على مقدمة الناس ، فلما نزلت الروم 'بيسان بثقوا ' أنهارها و هى أرض سبخة ' [ فكانت - "] وحلة فغشيها الجسلمون ولم يعسلموا بما فعلت الروم ، فزلقت فيها خيولهم ، ثم سلمهم الله ، و التقوا هم و الروم بفحل فاقتتلوا فهربت الروم و دخل المسلمون فحلا ، و انكشفت الروم إلى دمشق ، و غنم ه المسلمون غنائم كثيرة ،

وكتب خالد بن / الوليد و إلى عمر أن الناس قد اجترؤا على الشراب ، 119 / الف فاستشار عمر أصحابه عليا و عثمان و الزبير و سعدا فقال على : إذا شرب سكر ، و إذا سكر افترى ، و إذا افترى فعليه تمانون ، فأثبت عمر الحد تمانين .

ثم كانت وقعة الجسر<sup>٧</sup>، وذلك أن المثى بن حارثة الشيبانى قدم على عمر بن الخطاب من العراق و قال: يا أمير المؤمنين! إنا بأرض فارس قد نلنا منهم و اجترأنا عليهم و معى من قومى جماعة ، فابعث معى ناسا من المجاهدين و الانصار يجاهدون فى سييل الله ، فقام عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱-۱) من الطبرى ، و فى الأصل: ببيسان نقبوا (۲) من الطبرى، و فى الأصل: مجنة (۲) زيد من الطبرى (٤) فى الأصل: نغيسها -كذا ، و مبنى التصحيح على الطبرى (٥) و هذه المكاتبة حسب ما ورد فى فتوح الشام ۲۸/۱ جرت بين أبى عبيدة و عمر رضى الله عنهما ، و لعل هذا راجع إلى طبيعة الاختلاف الذى تعرض له التاريخ الإسلامي بشأن بعض الأحداث والوقائع (٦) فى الأصل: عليه . (٧) راجع أيضا الكامل ٢/١١ والبداية والنهاية ٧/٢ وتاريخ الإسلام ٢/٥ .

فحمد الله و أثنى عليه ثم دعا الناس إلى الجهاد و رغبهم فيه و قال: إنكم - أيها الناس - قد أصبحتم في دار غير مقام بالحجاز ، و قد وعدكم الله على لسان نبیه کنوز کسری و قیصر ، فسیروا إلی أرض فارس ، فسکت الناس لما ذكرت فارس ، فقام أبو عبيدًا بن مسعود الثقني فقال: ه يا أمير المؤمنين! أنا ً أول من انتدب من الناس ، حتى اجتمعوا و أجمعوا على المسير ثم قال: يا أمير المؤمنين! اجتمع الناس، أمر عليهم رجلا من المهاجرين أو من الأنصار ، فقال : لا أومرًا عليهم إلا أول من انتدب منهم ، فأمر أبا عبيد افقال : إنه لم يمنعني أن أستعمل عليهم سليط ن قيس إلا أنه رجل فيه عجلة إلى القتال، فأخاف أن يوقع الناس موقعًا - 1 يهلككم، فاستشره؛ ثم سار أبو عبيد' مع المثنى بن حارثة الشيباني و المسلمون معهما حتى [ إذا - \* ] انتهى إلى بلاد قومه قام معه ربيعة فسار بهم و سار أبو عبيدً بالناس حتى نزلوا باليمن و فيها مصلحة الأعاجم ، فاقتتلوا بها قتالا شديدا ، فانهزمت العجم ، ثم بعث أبو عبيد من معه من المسلمين ظالتقياً ، فاقتتلوا فهزم الجالنوس<sup>٧</sup> و أصحابه ، و دخل أبو عبيد باروسما<sup>٨</sup> ١٥ حصنا لهم ، و نزل هو و أصحابه فيه .

<sup>(</sup>١) من الطبرى ٤/١٦، وفى الأصل: أبوعبيدة (٢) فى الأصل: اجتمع (٣) من الطبرى، وفى الأصل: لا آمر (٤) فى الأصل: أبوعبيدة (٥) زيد لا ستقامة الطبرى، وفى الأصل: أبوعبيدة، و راجع الطبرى ٤/٥٦ للعثور على تفصيل المعوثين (٧) من الطبرى، وفى الأصل: جالوس (٨) من الطبرى، وفى الأصل: جالوس (٨) من الطبرى، وفى الأصل: بارسما.

ثم بعث الأعاجم ذا الحاجب وكان رئيس الأعاجم رستم ، فلما بلغ أبا عبيدا مسيرهم إليه انحازًا بالناس حتى عبر الفرات فنزل في المروحة ، ليقطعن إليهم الفرات ، فناشده سليط بن قيس و قال : أنشدك الله في المسلمين فن تدخلهم هذا المدخل! فان العرب تفر و تكر ، فاجعل / للناس ِ ه ١١٩ / ب مجالاً ، فأنى أبو عبيدً و قال : جبنت و الله ياسليط ! قال : و الله ما جبنت ! و لكن قد أشرت عليك بالرأى ، فاصنع بما بدا لك ، فعمـ أبو عبيد " إلى الجسر الذي عقد له ابن صلوباً ، فعمر عليه المسلمون فلما التقوا شد عليهم الفيل ، فلما رأى أبو عبيد ما يصنع [ الفيل - ٦ ] قال : هل لهذه الدابة من مقتل ؟ قالوا : نعم ، إذا قطع مشفرها ماتت ، فشد على الفيل فضرب ٢٠ مشفره فبرك عليه الفيل فقتله ، و هرب المسلمون منهزمين فسبقهم عبد الله ابن مرثد الخثعمي إلى الجسر فقطعه ، فقال له الناس: لم فعلت هذا؟ قال: لتقاتلوا معن أميركم .

و لما قتل أبو عبيد ً أخذ الراية المثنى بن حارثة فانحازوا و رجعت من الفرس، و نزل المثنى بن حارثة أليّس ( و تفرق الناس فلحقوا بالمدينة، ١٥

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: ابا عبيدة (۲) من الطبرى ٤ / ۲۸ ، و فى الأصل: اجاز (۷) فى الأصل: أبو عبيدة (٤) فى الأصل: أسرته (٦) زيد من الأصل: أبو عبيدة (٤) فى الأصل: أشرته (٦) أى الأصل: قاتلوا، الطبرى ٤ / ٢٩ (٧) من الطبرى، و فى الأصل: فشد (٨) فى الأصل: قاتلوا، والتصحيح بناء على الطبرى (٩) من الطبرى، و فى الأصل: اجتمعت (١٠) من الطبرى، و فى الأصل: اجتمعت (١٠) من الطبرى، و فى الأصل: بالليس كذا.

فأول من قدم المدينة بخبر الناس عبدالله ابن حصين الخطمي ، لجرع المسلمون من المهاجرين و الانصار بالفرار ، وكان عمر يقول: لا تجزعوا ا أنا فتتكم "إنما انحرتم إلى " .

وكان ممن قتل بالجسر: أبوعيد بن مسعود الثقني ، و ابنه جبر أبي عبيد ، و أسعد بن سلامة ، و سلمة بن أسلم بن حريش ، و الحارث بن عدى بن مالك ، و الحارث بن مسعود بن عبدة ، و مسلم بن أسلم ، و خزيمة ابن أوس ، أو أنيس بن أوس بن عتيك بن عامر أو عمر بن أبي اليسر ، و سلمة لا بن قيس ، و زيد بن سراقة بن كعب ، و المنذر أبن قيس ، و ضرة بن غزية أبن عمرو ، و سهل بن عتيك ، و ثعلبة بن عمرو بن و ضمرة بن غزية أبن عمرو ، و سهل بن عتيك ، و ثعلبة بن عمرو بن الحضن ؛ و حج بالناس عمر بن الحظاب السنة الرابعة [عشرة - ``] .

فلما دخلت السنة الرابعة عشرة سار المسلمون إلى دمشق و خالد ابن الوليد على مقدمة الناس ، و قد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق ، فعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد و أمر أبا عبيدة

<sup>(1)</sup> زيد في الطبرى: بن زيد ( $\gamma$ ) من الطبرى، وفي الأصل: الخثعمى ( $\gamma$ - $\gamma$ ) من الطبرى، و في الأصل: إلى جزعتم إلى (ع) من الطبرى، و في الأصل: جمر . ( $\gamma$ ) من الإصابة و تاريخ الإسلام  $\gamma$ / $\gamma$ ، و في الأصل: عبيد ( $\gamma$ - $\gamma$ ) في الأصل: انيس بن أوس وعتيك بن عامر، وفي تاريخ الإسلام: أوس بن أوس بن عتيك، و في الإصابة: انيس بن عتيك بن عامر – فتحرر الحلاف ( $\gamma$ ) في الأصل: سلية سكذا ( $\gamma$ ) من الإصابة، و في الأصل: المقدر ( $\gamma$ ) من الإصابة، و في الأصل: المقدر ( $\gamma$ ) من الإصابة، و في الأصل: عزية ( $\gamma$ ) زيد و لا بد منه، و راجع أيضا الطبرى  $\gamma$ 

ابن الجراج على جميع الناس، فاستحى أبو عبيدة أن 'يقرى خالدا الكتاب و قال: أصبر حتى يفتح الله دمشق، فاقتتلوا قتالا شديدا و انهزم الروم و تحصنوا، فرابطها المسلمون حتى فتحت صلحا، و أعطوا الجزية، وكان قد أخذ الابواب عنوة، و جرى الصلح على يدى / خالد، وكتب ١٢٠/الف الكتاب الذي ، و لحق باهان بهرقل ، و كان ذلك فى رجب ، و مدة ه حصاره دمشق ستة أشهر ، فلما فرغ المسلمون من دمشق أقرأ أبو عبيدة خالدا الكتاب ، فانصرف خالد إلى المدينة ، وقد قيل : إن الصلح جرى على يد أبى عبيدة ،

مم خرج عمر على الناس فقال: إنى وجدت من عبيدالله ابنى ويح شراب و إنى سائل عنه، فإن كان مسكرا جلدته، قال السائب بن ١٠ يزيد: فشهدته أبعد ذلك يحده، وكان الذى حده عبدالرحمن بن عبد ثم ضرب أبا محجن الثقنى و ربيعة بن أمية بن خلف المخزومى، و حدهم فى الخر .

ثم أمر عمر° من كان بالبلدان التي افتتحت أن يصلوا فيها التراويح في شهر رمضان، وصلى بالناس بالمدينة كذلك .

مُم قدم جرير بن عبدالله البجلي من اليمن على عمر في ركب من

<sup>(</sup>۱-۱) في الأصل و الطبرى ٤/٥٥ : يقرأ خالدا ، و في تاريخ الإسلام نقلا عن الطبرى : يقرأ خالد (٢) و راجع في البداية و النهاية أيه / ٢٠ اختلاف العلماء في دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة (٣) في الأصل : خالد (٤-٤) من فتح البارى ـ باب الباذق من الأشربة ، و في الأصل : كالفر \_ كذا (٥) ألم به في الكامل ٢/ ٢٤٠ ، و في مروج الذهب ٤٣٦/١ .

بحيلة فقال لهم عمر: إنكم قسد علمتم ما كان من المصيبة في إلحوانكم العراق، فسيروا إليهم وأنا ألحرج لكم من كان منكم في قبائل العرب، قالوا: فقعل يا أمير المؤمنين، فأخرج إليهم قيسا وكندة وعرينة، وأمر عليهم جرير بن عبدالله البجلي، فسار بهم إلى الكوفة، فلما بلغ قرببا من المثنى بن حارثة كتب له المثنى، أقبل إلى إيما أنت لى مدد، فكتب إليه جرير: إنى لست فاعلا إلا أن يأمرنى بذلك أمير المؤمنين: أنت أمير وأنا أمير ! ثم سار جرير نحو الجسر فلقيه مهران بن باذان عند النخيلة فاقتتلوا قتالا شديدا، وشد المنذر بن حسان [على مهران - ] فطعنه فوقع عن دابته، واقتحم عليه جرير بن عبدالله فاحتز رأسه، فاشتركا جمعا في سله.

مم إن عمر بن الحطاب أمر سعد بن أبى وقاص على العراق و معه ستة آلاف رجل ، وكتب إلى المثنى بن حادثة و جرير بن عبد الله أن اجتمعا إلى سعد ، فسار سعد بالمسلمين ، و سار المنذر و جرير إليه ، حتى نزل سعد "بشراف و شتا "بها و اجتمع إليه الناس ، و تزوج سعد امرأة لنأى سلمى بنت - " ] حفصة ؟ ؟ ثم حج بالناس عمر بن الحطاب " .

<sup>(</sup>۱-1) وفي الطبرى ٤ / ٧٧: قيس كبة و سحمة (٢-٠٠) من الطبرى ٤ / ٧٨ ، و في الأصل: بحران بن بازان (٣) زيد من الطبرى (٤) زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في الطبرى فحذفناها (٥-٥) من الطبرى، و في الأصل: بسراف و نبنا \_ كذا (٦) زيد بناه على ما ورد في الطبرى ٤ / ٢٣٠: و مات المفي بن حارثة و تزوج سعد بن أبي وقاص امرأته سلمى (٧) في الإصابة كما هنا، و في الطبرى: خصفة، وفي البداية و النهاية /٤٤: حفص (٨) راجع الطبرى ١٥٢/٤ فلما

1٢٠/ب

ظلا دخلت السنة الخامسة "عشرة كان فيها وقعة اليرموك ، و ذلك أن الروم سار بهم هرقل / حتى نزل أنطاكية و معه من المستعربة " لخم و جذام" و بلقين و بلى و عاملة و غسان ، و من معه من أهل أرمينية بشر كثير ، فأقام بأنطاكية ، و سار أبو عبيدة بن الجراح فى المسلمين إليهم فى أربعة [ و - '] عشرين ألفا ، وكان الروم مائة ألف ، فالتقوا باليرموك " فاقتلوا قتالا شديدا حتى كانت نساء قريش يضربن بالسيوف ، وكان أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد ، فجمل ينادى فى المعركة : يا نصر الله القترب " ، حتى أنزل الله نصره و هزم الروم ، فقتل من الروم و من معه من أهل أرمينية و المستعربة سبعون ألفا ، و قتل [ الله \_ " ] " الصقلار و باهان " رئيسين لهم .

ثم بعث أبو عبيدة بن الجراح عياض بن غنم فى طلبهم ، فسلك الأعماق حتى بلغ ملطية أ ، فصالح أهلها على الجزية ، فسمع هرقل بذلك فبعث إلى ملطية ا فساق المن فيها من المقاتلة و أمر بها ال فأحرقت .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: خامس (۲) من الطبرى ٤ / ١٣٩١ ، و فى الأصل: المسعرية – كذا (٣) من الطبرى ، و فى الأصل: جزام (٤) زيد من الطبرى (ه) و هذا فى رجب ، كما صرح به فى الطبرى (٦) راجع لذلك تاريخ الإسلام ١٠/٠ . (٧) زيد من الطبرى ٤ / ١٣٧ (٨ – ٨) من الطبرى ، و فى الأصل: السقلات و هامان (٩) من الطبرى ، و فى الأصل: ملكية (١٠) فى الأصل: مليكه . (١١) من الطبرى ، و فى الأصل: فصاق (١٢) فى الأصل: من فيها ، و التصحيح بناء على الطبرى .

و كان من قتل باليرموك من المسلمين: عمرو بن سعيد بن العاص، و أبان بن سعيد بن العاص، و عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد، و سعيد بن الحارث بن قيس .

و لما حسر عن سعد بن أبي وقاص الشتاه اسار بالمسلمين يريد القادسية ، وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستمده ، فبعث [ إليه - "] عمر المغيرة بن شعبة فى أربعائة رجل مددا السعد من المدينة ، وكتب [ إلى \_ " ] أبى عبيدة " بن الجراح أن أمد " سعدا بألف رجل من عندك ، ففعل أبوعبيدة ذلك و أمر عليهم عياض بن غنم الفهرى ؛ و سمع بذلك رستم فخرج بنفسه مع من عنده " من الأعاجم يريد سعدا ، و حج عمر بالناس .

فلما كانت السنة السادسة <sup>^</sup> عشرة أراد عمر بن الخطاب أن يكتب التأريخ ، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، منهم من قال: من الوفاة <sup>^</sup> ، من النبوة ، و منهم من قال: من الوفاة <sup>^</sup> ، فأجمعوا على الهجرة ، و كتب التأريخ لسنة ست عشرة من الهجرة .

ا فلما وصل إلى سعد بن أبى وقاص المغيرة بن شعبة سار بالمسلمين إلى رستم حتى نزل قادس القرية - القلم الله جنب العبذيب، وأقبل

<sup>(1)</sup> من الطبرى ، وفي الأصل: سعد (4) من الطبرى، وفي الأصل: الستا -كذا.

 <sup>(</sup>٣) زيد من الطبرى ٤ / ١٣٧ (٤) من الطبرى ، و في الأصل : ردا \_ كذا .

<sup>(</sup>ه) من الطبرى ، و في الأصل: ابوعبيدة (٦) من الطبرى ، و في الأصل: اص .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عمد (٨) في الأصل: السادس (٩) في الأصل: الوفعات،

وكتابة التأريخ هذه قد ألم بها في الطبرى ١٨٨/٤ (١٠) مِن الطبرى ١٣٨/٤، و في الأصل: قــارس (١١) زيد من الطبرى.

رستم في ستين ألفا من الجموع / ممن أحصى [ في - ' ] ديوانه سوى ١٢١/ الف التبع و الرقيق حتى نزل القادسية [و-'] بينهم و بين المسلمين جسر القادسية ، و سعد في منزله وجع قد خرج به قرح شديد ، فبعث رستم إلى سعد أن ابعث إلى رجلا جادا أكلمه ، فبعث إليه المغيرة بن شعبة ، ففرق المغيرة رأسه أربع فرق ثم عقص شعره و لبس برديه؟، و أقبل ه حتى انتهى إلى رستم من وراء الجسر بما يلي العراق و المسلمون من الناحية الأخرى مما يلي الحجاز، فلما دخــل عليه المغيرة قال له رستم: إنكم معشر العرب! كنتم أهل شقاه وجهد وكنتم تأتوننا مرب بين تاجر و أجير و وافد، فأكلتم من طعامنا و شربتم من شرابنا و استظللتم بظلالنا فذهبتم فدعوتم أصحابكم و جشتم تؤذوننا ، و إيمــا مثلـكم مثل رجل ١٠ له حائط أمن عنب فرأى فيه أثر ثعلب فقيال: و ما بثعلب واحد ا فانطلق ذلك الثعلب حتى دعا الثعالب كلها إلى ذلك الحائط، فلما اجتمعن " فيه جاء صاحب الحائط فرآهن، فسد الجحر الذي دخلن منه ثم قتلهن جميعاً ، و أنا أعلم إنما حملكم على هذا – معشر العرب ! الجهد الذي أصابكم ، فارجعوا عنا عامكم هذا ، فانكم شغلتمونا عن عمارة بلادنا و نحن ١٥ نوقر^ لكم ركائبكم ^ قمحا و تمرا^ و نأمر لكم بكسوة فارجعوا عنا ، فقــال

<sup>(1)</sup> زيد من الطبرى (٢) من الطبرى ، و في الأصل: لـكلمة (٣) في الطبرى:

بردا له (٤-٤) من الطبرى ١٣٨/٤ ، و في الأصل: مرفيه ـكذا ، و راجع أيضا
الطبرى ١٠٠/٤ (٥) في الطبرى: تعلب (٦) من الطبرى ، و في الأصل: ذلك
الثماليب (٧) من الطبرى، و في الأصل: اجتمعنا (٨) من الطبرى، و في الأصل:

نوف (٩-٩) من الطبرى ، و في الأصل: فيخا و ثمرا .

المغيرة بن شعبة: لا يذكر منا جهد إلا و قد كنا في 'مثله أو أشدا، أفضلنا في أنفسنا [ عيشا \_ " ] الذي يقتل ابن عمه و يأخذ [ ماله - " ] فيأكله، نأكل المبتة و الدم و العظام، فلم نزل على ذلك حتى بعث الله فينا نيينا و أنزل عليه الكتاب، فدعانا إلى الله و إلى ما بعثه به، فصدته به منا مصدق و كذبه به منا مكذب، فقاتل من " صدقه مَن كذبه حتى دخلنا في دينه من بين موقن و مقهور حتى استبان لنا أنه صادق و أنه رسول الله صلى الله عليه و سلم، فأمرنا أن نقاتل من خالفنا، و أخبرنا أنه من قتل منا على ذلك فله الجنة، و من عاش ملك و ظهر على من خالفه، و تحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله و برسوله و تدخل في ديننا، فإن فعلت كانت ندعوك إلى أن تؤمن بالله و برسوله و تدخل في ديننا، فإن فعلت كانت الك بلادك، و لا يسدخل عليك فيها إلا من أحببت، و عليك الزكاة حتى يحكم الله بينا و بينك .

قال [له- ] رستم: ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع هذا منكم معشر العرب! لا أمسى غدا حتى أفرغ منكم و أقتلكم كلكم ؟ ثم أمر المعبر أن يسكر فبات ليلته يسكر بالزرع و القصب و التراب حتى أصبح و قد تركه جسرا، و عباً سعد بن أبى وقاص الجيش، فجعل خالد بن عرفطة على جماعة الناس، و جعل على الميمنة جرير بن عبدالله البجلى،

<sup>(</sup>۱-۱) من الطبرى ، و في الأصل: مثلها و أشر ـكذا (۲) زيد من الطبرى . (۴) من الطبرى ، و في الأصل: عن (٤) في الطبرى ٤ / ١٣٩ : دينه (٥) من الطبرى ، و في الأصل: لا ندخل (٣) في الأصل: بالعبور ، و في الطبرى : بالعبيق ، و المراد منه الجسر العبيق (٧) يقال: سكر النهر ــ إذا جعل له سدا .

وعلى الميسرة قيس بن مكشوح المرادى، و زحف إليهم رستم و زحف اليه المسلمون ، وكان سعد فى الحصن ، معه أبو محجن الثقنى محبوس ، حبسه سعد فى شرب الحر ، فاقتل المسلمون قتالا شديدا و الحيول تجول ، وكان مع سعد أم ولده فقال لها أبو محجن و سعد فى رأس الحصن ينظر إلى الجيش كيف يقاتلون : أطلقيني و لك عهد الله و ميثاقه لئن ه لم أقتل لارجعن إليك حتى تجعلى الحديد فى رجلي ا فأطلقته وحملته على فرس لسعد بلقاء و خلت سبيله ، لجعل أبو محجن يشد على العدو و يكر و سعد ينظر فوق الحصن يعرف فرسه و ينكره .

و كان عمرو بن معديكرب مع المسلمين فجعل يحرض الناس على القتال و يقول: يا معشر المسلمين! كونوا أسودا، إن الفارسي تيس، ١٠ وكان في الأعلاج رجل [لا يكاد-] يسقط له نشابة فقيل لعمرو بن معديكرب: يا أبا ثور! اتق ذلك الفارسي فانه لا تسقط له نشابة، فقصد محوه و جاءه الفارسي و رماه بنشابة، فأصابت ترسه ، و حمل عليه عمرو فاعتنقه و ذبحه، فاستلبه سوارين من ذهب و منطقة من ذهب و يلمقا من ديباج، و حمل رستم على المسلمين فقصده هلال بن اعلقمة التميمي ، ١٥ من ديباج، و حمل رستم على المسلمين فقصده هلال بن اعلقمة التميمي ، ١٥

<sup>(1)</sup> اسمها زبراء – كما صرح به فى الطبرى (٢) من الطبرى ، و فى الأصل: اطلقنى (٣) من الطبرى ، و فى الأصل: اطلقنى (٣) من الطبرى ، و فى الأصل: و اطلقته (٥) زيد من الطبرى (٦) من البداية و النهاية  $\sqrt{6}$  ، و فى الأصل: فرسه ، و فى الطبرى : قوسه (٧) من الطبرى ، و فى الأصل : فاعتقه (٨) من الطبرى ، و فى الأصل : فاعتقه (٨) من الطبرى ، و فى الأصل : علفة النيمى ، الطبرى ، و فى الأصل : علفة النيمى ، و فى البداية و النهاية  $\sqrt{6}$  فى أصلنا .

فرماه رستم بنشابة فأصاب قدمه فشكها إلى ركاب سرجه، و حمل عليه هلال ان علقمة فضربه فقتله و احتزاراً سه، و ولت الفرس و اتبعتهم المسلمون يقتلونهم، فلما رآى أبو محجن الهزيمة رجع إلى القصر و أدخل رجليه في قيده، فلما نزل سعد من رأس الحصن رأى فرسه قد عرقت فعرف في قيده، فلما نزل سعد من رأس الحصن رأى فرسه قد عرقت فعرف أنها قد ركبت، فسأل أم ولده عن ذلك، فأخبرته خبر / أبى محبن فحلى سيله ؟ و نهض سعد بالمسلمين خلفهم و انتهى الفرس إلى دير قرة فنزل عليهم سعد بالمسلمين و وافى عياض بن غنم فى مدده من أهل الشام و هم الف رجل فأسهم له سعد و لاصحابه من المسلمين عما أصابوا بالقادسية، وكان النياس قد أجبنوا سعدا و قالوا: أجبنت عن محاربة الاعداء، واعتذر إلى الناس و أراهم ما به من القروح فى فخذيه حتى سكت الناس ها

ثم انهزم الفرس من دير قرة إلى المسدائن ، و حملوا ما معهم من الذهب و الفضة و الحرير و الديباج و السلاح و خلوا ما سوى ذلك ، فبعث سعد [خالد - ٢] بن عرفطة فى طلبهم معه أصحابه ، و أردفه بعياض ابن غنم فى أصحابه ، و جعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ابن غنم فى أصحابه ، و جعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ال و على ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلي ، و على ميسرتهم زهرة بن حوية التميمي ، و تخلف عنهم بنفسه لما به من الوجع ، ثم أفاق سعد من وجعه و برئى و اتبع الناس بمن معه من المسلمين فأدركهم دون دجلة على

<sup>(</sup>۱) من الطبرى، و فى الأصل: اختر (۲) فى الأصل: عرق، و مبنى التصحيح على الطبرى ١٣٩/٤ (٣) من الطبرى ١٤٠/٤ وفى الأصل: مهده (٤) من الطبرى، وفي الأصل: مهده (٤) من الطبرى، وفي الأصل: في الأصل: في الأصل: و بنوا ــكذا، و يقال: أجبنه: نسبه إلى الحبن (٦) زيد من الطبرى ١٤١/٤٠

بهرسير'، فطلبوا 'المخاصة فلم يهتدوا لها'، فقال علج من أهل المدائن لسعد:

أنا أدلكم على مخاصة ' تدركونهم قبل أن يمعنوا السير، فخرج بهم على مخاصة ، فكان أول من خاص المخاصة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص [في رجله - "] ، فلما جاز تبعه خيله ، ثم أجاز عياض بن غنم بخيله ، ثم تتابع الناس فخاصوا حتى جاوزوا ، و يقل : إن تلك المخاصة لم تعرف ه إلى الساعة ، فبلغ المسلمون إلى ساباط طويل مظلم ، و خشوا أن يكون فيه كمين للعدو فأخذوا يتجابنون ، فكان أول من دخله بجيشه هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص ، فلما جاز لاح للناس بسيفه فعرفوا أنه ليس فيه شيء يخافونه ، ثم أجاز خالد بن عرفطة بخيله ، ثم لحق سعد بالناس حتى انتهوا إلى جلولاء و بها جماعة من الفرس ، وكانت بها ١٠ وقعة جلولاء و هزم الله الفرس و أصاب المسلمون بها من الغنائم أكثر عا أصابوا بالقادسية .

وكتب سعد إلى عمر بن الخطاب يخبر بفتح الله، على المسلمين ، فكتب إليه سعد ١٢٢ / بر فكتب إليه سعد ١٢٢ / بر أيما هي سربة أدركناها و الأرض بين أيدينا ، فكتب إليه عمر : أقم ١٥

<sup>(1)</sup> من الطبرى ومعجم البلدان، وفي الأصل: نهر مسرين، وفي البداية والنهاية  $\gamma / \gamma$ : نهرشير، و في الكامل  $\gamma / \gamma$ : بهرشير  $(\gamma - \gamma)$  من الطبرى، و في الأصل: المخاض فلم يتهبوا له – كذا  $(\gamma)$  في الطبرى: طريق  $(\gamma)$  من الطبرى، و في الأصل: يمنعوا  $(\gamma)$  زيد من الطبرى  $(\gamma)$  الأصل:  $(\gamma)$  من الطبرى، و في الأصل: مجيشة  $(\gamma)$  في الأصل: تخافون  $(\gamma)$  من الطبرى، و في الأصل:  $(\gamma)$  من الطبرى، و في الأصل:  $(\gamma)$  من الطبرى، و في الأصل:  $(\gamma)$ 

مكانك و لا تتبعهم، و أعد للسلمين دار هجرة و منزل جهاد، و لا تجمل يني و بين المسلمين بحرا، فـنزل سعد بالإنبار فاجتورها و أصابهم بهــا العرب' إلا حيث يصلح البعير' و الشاء في منابت العشب، فانظر فلاة ه إلى جنب بحر فأنزل المسلمين بها و اجعلها دار هجرة ؟ فسار سعد حتى نزل بكويفة <sup>4</sup> فلم يوافق الناسّ الكون بها من كثرة الذباب و الحمى ، فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد ً لهم موضع الكوفة اليوم ، فنزلها سعد بالناس و خط مسجدها ، و اختط<sup>٦</sup> فيها للناس الخطط و كوّف الكوفة ، و استعمل سعد على المدأن رجلا منكندة يقال له 'شرحبيل بن السمط' • مم كتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند - يريد البصرة -جندا لينزلوها، فبعث إليها سعد عتبة بن غزوان ' في ثمانمائة رجل حتى نزلها، و هو الذي بصر البصرة واختط المنازل ، وبني مسجد الجامع بالقصب''، و كان فتح البصرة صلحاً . و افتتح عتبة بن غزوان الأبـــلة و الفرات (1) من الطبرى ، و في الأصل : العرب (٢) من الطبرى، وفي الأصل : البعير . (٣) في الأصل: المسلمون (٤) في الأصل: بكوفيه ، ومبنى التصحيح على الطبرى. (ه) من الطبرى ١٤٣/٤، وفي الأصل : قاردتاد \_كذا (٦) في الأصل: اتخذ، و في الطبرى : خط (٧) من الطبرى ، و في الأصل : الناس (٨) في الأصل : كوفه ( ٩ - ٩ ) من الطبيرى، وفي الأصل : بسيط بن شرحبيل (١٠) من

ىقصب .

الطبرى ١٤٨/٤ . و ف الأصل : غزة ن (١١) من الكامل ١/٠٤٠، وف الأصل :

و میسان

و ميسان ، و من سبى ميسان والد الحسن و أرطبان جد ان عون ٠٠، ثم خرج عتبة حاجا ، و أمر المغيرة بن شعبة [ أن - ] يصلى مالناس إلى أن يرجع ، فحج و رجع فات فى الطريق قبل أن يصل إلى البصرة ، فأقر عمر المغيرة بن شعبة على الصلاة ، و ولد عبد الرحمن بن الميرة ، وهو أول مولود ولد بها .

و خرج عمر بن الحطاب و خلف عثمان بن عفان معلى المدينة به فلما قدم الشام نزل بالجابية فقام فيها خطيبا لهم ، ثم أراد عمر الرجوع إلى الحجاز فقال له رجل من اليهود: يا أمير المؤمنين! لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح افته [عليك - ٦] إبلياء ، فبينا عمر كذلك إذ نظوه إلى كردوس خيل مقبل ، فلما دنوا من المسلمين سلوا السيوف فقالى ١٠ عمر: هم قوم يستأمنون [فآمنوهم ، فأقبلوا - ٦] و إذا هم أهل إبلياء ، فصالحوه على الجزية و فتحوها له ، ا وكتب لهم عمر كتاب عهد بذلك مد ورجم بالجابية امرأة أقرت على نفسها بالزفا .

ثم رجع إلى المدينة و دون لهم الديوان، و غرب أبا محبن الثقني [ إلى باضع - " ] ، و تزوج عمر صفية بنت أبي عبيد على مهر أربعاته " [ ال

<sup>(</sup>۱) البصرى - كما صرح به في الطبرى ٤/١٥١ (٢) عبدالله بن عون - كما صرح به في الطبرى (٣) زيد من الطبرى ٤/١٥١ (٤) من المكامل ٢/٠٤٠، وفي الأصلّ : أبي بكر (٥) وفي الطبرى ٤/١٥١ أنه خلف عليا (٦) زيد من الطبرى ١٥٨٤ . (٧) من الطبرى ، وفي الأصل : اذا (٨) في الأصل : قوت (٩) من الطبرى ، وفي الأصل : اذا (٨) في الأصل : اربعة مائة ، ولم يرد في الطبرى ذكر المهر .

درهم، وحج بالناس مجمر اسخلف على المدينة زيد بن ثابت .

ولما دحلت السنة السابعة عشرة كتب عمر إلى البلدان بمواقيت الصلاة، و وضع ما بين مكه و المدينة مياها للسابلة، و اتخذ دارا بالمدينة رجعل فيها الدقيق و السويق للنقطع و الضيف إذا نزل.

و ولى عمر المغيرة على البصرة فسار المغيرة إلى الأهواز فصالحوه على ألق ألف درهم و ثمامائة ألف درهم ، ثم ارتدوا ، فغزاهم بعد ذلك أبو موسى الأشعرى إلى أن افتتحها ، يقال : عنوة ، وقد قيل : صلحا ، و بعث أبو عبيدة بن الجراح عمرو بن العاص إلى قنسرين فصالح أهل حلب و منبج و أنطاكية ، و افتتح سائر أرض قيصر معنوة ، و يقال : إن في هذه السنة افتتح أبو موسى الاشعرى الرهاء و سميساط صلحا .

مُم أراد عمر الحروج إلى الشام فخرج حتى [ إذا \_ ' ] بلسخ سرغ ' لفيه أمراء الاجناد: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان. و شرحبيل بن حسنة ، و اخبروه أن الارض وبيّة ، فقال عمر لابن عباس: اجمع [ إلى ' ] المهاجرين الاولين ، فجمعهم له و استشارهم ، فاختلفوا

<sup>(</sup>١) من الطبرى، و في الأصل: إلى ثابت (٢) ريد بعده في الاصل: السابعة عشر سنة ، فحذفنا هده الزيادة لكونها مكرارا (٣) في الأصل: السائلة ، و السابعة : الطريق المسلوكة (٤) في الأصل: فصار ، و مبني التصحيح على تاريخ الإسلام ١٧/٧ (٥) في الأصل: منزلهم ، و مبني التصحيح على تاريخ الإسلام (٦) من تاريخ الإسلام (٦) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: فيصر (٧) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: منيح (٨) في تاريخ الإسلام : قنسرين (٩) زيد من الطبرى ١٩٩٤ . (١) من الطبرى ، في الأصل: سويخ - كذا .

144

عليه ، فمنهم المقائل : خرجت لوجه نريد فيه الله واللدار الآخــــزة، و لا نرى أن انصدك عنه ، و منهم من بقول : لا زى أن تقدم عليه و تقدُّم الناس ، فلما: اختلفوا عليه قال ، قوموا ﴿عِي - ' ﴾ ثم جمع الأنصار واستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين. علما اختلف اللمه مقال: قوموا، [ عَيْ - ٢] ، ثم جمع مهاحرة الفتح فاستشارهم الم يختلف عليه مهم ه اثنان ، قالوا جميعاً : ارجع بالباس فانه بلاء و فناه ، فقال عمر لان عباس : أحبر الناس أن أمير المؤمنين يقول: إنى مصح على ظهرٍ فأصبحوا عليه. هاصبح عمر على ظهر وأصبح الناس عليه فقطل: أيها الناس! إنى راجع فارجعوا ، فقــال [ له أبو - ٢ ] عمدة بن الجراح : يا أمير المؤمنين ! ا فرارا من قدر الله ؟ قال : نعم ، نفر من قدير الله إلى قدر الله ، لو غيرك ١٠ بَمَا لَمَا عَبِيدَهُ ! أَرَأَيْتُ لُو أَنْ رَجَلًا هُبِطُ وَالَّابِ لَهُ عَدُونَانَ ؛ إحداهما خصبة ، و الاخرى جدبة ، أ ليس يرعى من يرعى الجدبة بقدر الله /، و يرعى من يرعى الخصبة بقدر الله ؟ ثم خلا به بناحية دون الناس ، فيهنا الناس على ذلك إذ لحقهم عبدالرخن بن عوف وكان منحصاً ولم يشهد معهم يوعهم بالأمس فقال: ما شأن الناس؟ فأخبره الحبر فقال: عندي من هذا علم . فقال ١٥ عمر : ما عندك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا سممتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه ، و إذا وقع و أنم به فلا تخرحوا قراراً منه ، [لا يخرجنكم إلا ذلك \_ ] ، فقال عمر : فلله الحد ، فانصرفوا ؟

<sup>(</sup>۱-1) فالطبرى: يصدك عنه بلاء (۱) زيد من الطبرى ٤/٠٠٠ (۲) في الأصل ٤ فصرفوا ، و مبنى التصحيح على الطبرى .

أيها الناس! فانصرف بهم . و رجع أمراء الاجناد إلى أعمالهم .

ثم اعتمر عمر فى رجب، و أمر بتوسيع المسجد و تجديد أنصاب الحرم'، و تروج بمكه بنت حفص بن المغيرة فأخبر أنها عاقر فطلقها قبل أن يدخل بها، و أقام بمكة عشرين ليلة و رجع إلى المدينة .

و بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع ضالحه أهل بعلبك"، ثم خرج أبو عبيدة يريد حمص، و قدم خالدا "أمامه فقاتلوا قتالا شديدا، ثم هزمت الروم حتى دخلوا مدينتهم فحاصرهم" المسلمون، فسألوه الصلح عن أموالهم و أنفسهم و كنائسهم، فصالح المسلمون حمص على مائة ألف دينار و سبعين ألف دينار، و أخذ سائر مدائن حمص عنوة،

البصرة أم عمر على البصرة أم عمر على البصرة أم البصرة أم البصرة أم أبا موسى الاشعرى، وكان المغيرة على الصلاة بها في المفيرة و شبل ابن معبد البجلي و نافع بن كلدة أو زياد على المغيرة بما شهدوا، فبعث عمر إلى أبي موسى الاشعرى أن أشخص إلى المغيرة، فقعل ذلك أبو موسى .

م تزوج عمر أم كلثوم بنت على بن أبى طالب و هى من فاطمة ، او دخل بها فى شهر ذى القعدة ، ثم حج و استخلف على المدينة زيد ابن ثابت .

<sup>(</sup>۱) راجع أيضا الطبرى ٤ / ٢٠٦ و الكامل ٢ / ٢٦٤ (٢) راجع أيضاً فتوح الشام ١/٨٦ و ما بعده (٣) في الأصل: خالد (٤) في الأصل: خاصر وهم (٥) في الأصل: حصا (٦) زيدت الواو بعده في الأصل فحد فناها لاستقامة العبارة . (٧) راجع الطبرى ٤/ ١٥١ و ٢٠٦ (٨) من الطبرى ٤/ ٢٠٦ و الكامل ٢/٦٢ ، وفي الأصل: عتبة (٩) راجع لكل ذلك الطبرى ٤/ ٢٠٦ .

ظها دخلت السنة الثامنة عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة، فاستسق للم همر و أخذ بيد العباس و قال: اللهم إنا نستستى بعم رسول الله صلى الله عليه و عليه و سلم ، فما زال العباس قائما إلى جنبه و عيناه تهملان / و عمر يلح ١٢٤/الشه في الدعاة حتى سقوا ؛ فسنى هذه السنة سنة الرسادة "، و أجرى عمر الاتوات على المسلمين ، و كان يرزق "الصعفاء القب ، و نهى عن الحكرة ه حاطا و غيره ،

و كان طاعون عواس فتفاني الناس فيه ، فكتب عر إلى أبي عبيدة: إنك أنزلت الناس أرضا عيقة " فارفعهم إلى أرض مرتفعة ، فسار أبو عبيدة بالناس حتى نزل بلبلجاية ، ثم تقام أبو عبيدة خطيباً فقال: أيها الناس! إن هذا الوجع رحمة ربكم و دعوة نبيكم و موت الصالحين قبلـكم، و إن ١٠ أبا عبيدة يسأل اقه أن يقسم له منه حظه ، فات من يومه ، و استخلف على الناس معاذ بن جبل ، فقام معاذ خطيبا بعده فقال: أيها الناس ! إن هذا الوجع رحمة ربكم و دعوة نبيكم و موت الصالحـــين قبلكم، إن معاذا يسأل اقه أن يفسم له حظه ثم لاهـل بيته، فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات، ثم طمن معاذ فی راحته فکان یقبل ظهر کفه وکان ۱۰ يقول: ما أحب أن لي بما فيك من الدنيا شيئا، ثم مات، و استخلف على الناس عمرو بن العاص ، فقام فيهم خطيا فقال : أيها الناس 1 إن هذا (١) في الأصل : الثامن (٢) راجع الطبرى ٤ / ٢٣٢ و الكامل ٢ / ٢٧٧ (٣) في الأصل : يزق (٤) من الطبرى ٤ / ٢٠١ ، و في الأصل : فتفان (ه) من الطبرى ، و في الأنسل : عمقة (٦) راجع أيضا الطبرى ٢٠٠/٤ .

۱۲٤ / ب

الوجع إذا وقع يشتمل [ اشتمال - " ] النار فارتفيموا عنه في الجبال . فات في طاعون عمواس: يزيد بن أبي سفيان ، و الحارب بن هشام ابن المفهرة، و سهيل بن عبرو، و عتبة بن سهيل .

فلما بلغ عمر بن الخطاب موت أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي ه سفيان أمرٌ معاوية بن أبي سفيانِ على جند دمشق و خراجها ، و أمر شرحبيل بن حسنة على جند الأردن و خراجهاً ، وغرّب عمر بن ربيعة ان أمية إلى خيعر، ولحق بأرض الروم و تنصّر، فلم يغرب عمر بعد ذاك رجلا في شيء من عمله ب

و لا عن عمر بين رجل و امرأته و رجع ساحرا بالبقيع ، ثمم حج عمر ١٠ بالناس، فلما قدم بمكة أخر المقام مقام إبراهيم - وكان ملصقا بالبيت -فى موضعه الذى هو فيه اليوم، و رجع إلى المدينة .

فلما دخلت السنة التاسعة عشرة كتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن ابعث من عندك عندا إلى الجزيرة ، و أمر عليهم أحد الثلاثة ٦ : خالد بن عرفطة ، أو هاشم بن عتبة / بن أبي وقاص ، أو عياض بن غنم ؟ ١٥ فلما قرأ سعد الكتاب قال: لم يؤخر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخر الثلاثة إلا أن له فيه هوى ، فولاه جيشا و بعث معه عمر بن سمل وعثمان بن أبي العاص، فخرج عياض بن غنم إلى الجزيرة و زل بجنده

<sup>(</sup>١) من الطبرى ٤ /٢٠٢، و ف الأصل : يشقل (٧) زيد من الطبرى (٧) داجع الطبري ٢٠٢/٤ (٤) في الأصل : التاسع (٠) من الطبري ٤ /١٩٦ ، و في الأصل : جندك (٦) زيد بعده في الأصل: همرو ، و لم تمكن الزيادة في الطبرى فحدَّفناها .

على الرَّمَام و صالح أهلها على إلجزيرة، و صالحت حرّان حين صالحه الرِّمَام، و وجه عياض عر بن سعد إلى رأس المين و سار بنفسه في بقية الناس إلى دارا و نصيبين فنزل عليهما "حتى افتتحهما"، ثم افتتح الموصل، صلحه عليها أهلها و

و زاد عمر فی مسجد رسول اقه صلی اقد علیه و سلم ، زاد فیه ه من ناحیة دار مروان و أدخل فیه دار العباس، و سوّی أعمدته و سقفه .

و بعث سعد " جرير بن عبد الله البجلي إلى حلوان فافتتحها عنوة ، و افتتح هاشم بن عتبة ماسبدان عنوة ، و في هذه السنة فتح أبو موسي جنديسابور و البيوس صلحا ، ثم أمر عمر أبا موسى بجرير بن عبسد ١٠ [ الله - " ] فافتتحوا رامهرمن صلحا ، ثم سار أبو موسى إلى التيتر حتى فتحها ، و افتتح قم و قاشان " ، ثم افتتح معاوية بن أبي سفيان قيسارية و الرملة و ما بينهها ، فأقره عمر "عليهها ، و حج " بالناس عمر ، و في هذه السنة افتتحت تكريت .

فلما دخلت سنة عشرين رجفت المدينة بالزلزلة . و شكى أهل الكوفة ١٥

<sup>(1)</sup> في الأصل: عليها (۲) في الأصل: انتيجها ، و في الطبرى ٤ / ١٩٧ صراحة بأن الأخير كان انتيج على يد أبي موسى الأشعرى (٣) زيد بعده في الأصل: ابن ، و لم تكن في تاريخ الإسلام ٢/٧٧ فحذفناها (٤) في الأصل: ما سيدان ، و راجع الطبرى ٤/١٨٨ (٥) راجع تاريخ الإسلام ٢٧/٢ (٦) زيد و لا بد منه ، (٧) من معجم البلدان ، و في الأصل: قشان (٨ ـ ٨) في الأصل: عليها واجع .

سعدا وزعموا أنه لا يحسن يصلي ، فاستقدمه عمر و سأله فقال : إنى أركن \* في الاوليين و أحذف في الآخرتين ، فقال : كذاك الطن فيك يا أبا إسحاق . ثم عزل عمر قدامة بن مظمون عن البحرين ، [ و - \* ] دخل أبو بحرية \* الكندى عبد الله بن قيس بلاد الروم و أغار ، و هو أول من ٥ [ دخلها - ٦] . [و - ١] افتتح مصر [و - ١] الإسكندرية عمرو بن العاص. عنوة - و قد فتحت سنة إحدى و عشرين - و غيم بها غنائم كثيرة ثم رجع. فلما بلغ بلهيب عربة من قرى الريف من أرسل صاحب الإسكندرية إلى عرو ابن العاص أنى قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إلى منكم: فارس و الروم ، فان أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد على من السي ١٢٥ / الف ١٠ فعلت ، فبعث إليه عمرو بن العاص / أن من ورائي أميرًا \* لا أستطيع أن أنفذ أمرا دونيه ، فان شتت 'اأن أمسك'' عنك و تمسك'' عني حتى أكتب إليه بالذي عرضت على فعلتُ، فان قبل ذلك قبلته، و إن أمرني بغير ذلك مضيت لأمره ، فقال : نعم ، فكتب عرو إلى عر ، فكتب إليه عمر: أما بعد" فقد جاءني كتابك تذكر فيه أن صاحب الإسكندرية ١٥ عرض عليك الجزية على أن ترد عليه ما أصبت من سي أرضه ، و لعمري

(00)

<sup>(</sup>۱) راجع الطبری ۲۲۱/۲ (۲) فی تاریخ الإسلام ۲۸۲۲: أرکد (۳) فی الأصل: الاولتین ، و التصحیح من تاریخ الإسلام (٤) زید لا ستقامة العبارة (۵) من الطبری ٤/ ۲۳۱ ، و فی الأصل: ابو عربة – کذا (۲) زید من الطبری (۷) من الطبری ٤/ ۲۳۲ ، و فی الأصل: بلهیت (۸) من الطبری ، و فی الأصل: الریق، الطبری ، و فی الأصل: المیر (۱) من الطبری ، و فی الأصل: امیر (۱۰ – ۱۰) من الطبری ، و فی الأصل: امسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل: امسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل: امسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل و فی الأصل: المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۵) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری ، و فی الأصل : المسکت (۱۲) من الطبری المسکت (۱۲ المسکت (

لجزية قائمة [ تكون - ' ] لنا و لمن بعدنا من المسلمين أحب إلى من في مقسم [ ثم أ- ' ] كأنه لم يكن ، فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخيروا ' من فى أيديكم من سبيهم بين الإسلام و بين [دين - ' ] قومهم ، فن اختار الإسلام فهو من المسلمين ، له ما لهم و عليه ما عليهم ، و من اختار دين قومه وضع عليه من الجزيــة ما يوضع على أهل دينه ، و أما من تفرق من سبيهم فبلغ المدينة و مكة و اليمن فانا لا نقدر على ردهم ، فلا نحب أن نصالحهم على ما لا ننى به ؟ فبعث عرو بن العاص إلى صاحب الإسكندرية يعلمه بالذي كتب أمير المؤمنين ، فقال : قد قبلت ، فجمعوا ما بأيديهم من السبى ، و اجتمعت النصارى ، فكانوا يخيرون الرجل بين الإسلام و النصرانية ، فان اختار الإسلام كبر المسلمون و انحاز إليهم ، و إن ١٠ اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه اليهم ؟ و وضعوا عليهم الجزية ،

ثم كتب عمرو بن العاص إلى عمر: أما بعد يا أمير المؤمنين ! فانا قدرنا على البحر و إن شئت أن تركبه ركبت ، فكتب إليه عمر أن صف لى كيف حاله و حال من ركبه ، فكتب إليه عمرو بن العاص أنه خلق شديد ؛ يحل فيه خلق ضعيف ، دود على عود ، إن استمسك به فزع ١٥ و إن خر غرق ، فكتب إلى عمرو بن العاص : ما كان الله ليسألني عن أمرى من المسلمين [الذين] حملتهم فيه ، لا حاجة لنا به ٠٠

<sup>(</sup>١) زيد من الطبرى (٢) من الطبرى ، و في الأصل : يخيروا (٣) من الطبرى ، و في الأصل : يخيروا (٣) من الطبرى ، و في الأصل : جاوزه (٥) في الأصل : شيئا \_كذا (٣) في الأصل : فزعوا (٧) في الأصل : حلته (٨)و راجع أيضا طبقات ابن سعد ١٠٤/١/٠ .

و توفى بلال بن رباح٬ مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم بدمشق و دفن في المقبرة عند باب الصغير ؛ ثم أخرج عمر يهود الحجاز من نجران إلى الكوفة و قال: كان النبي صلى الله عليـه و سلم يقول: لأن عشت لأخرجن اليهود من جزيرة العرب ؛ ثم قال لهم : من كان [له-٢] و من لم يكن له عهد فاني أجليه، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أقركم ما أقركم الله ، و قد أذن الله باجلائكم إلا أن يأتي رجل منكم بعهد أو بينة من النبي صلى الله عليه و سلم أنه أقره فأقرِه ، و قد فعلتم عظهر بن رافع الحارثي ما فعلتم ؟ و ذلك أن مظهر بن رافع خرج بأعلاج له من الشام ١٠ حتى إذا كان بخير دخل قوم من اليهود و أعطوا غلمانه السلاح و حرضوهم. على قتله فقتلوه، فأجلى عمر اليهود من الحجاز، و قسم خيبر على ثمانية عشر سها. ثم بعث إلى فدك أبا حبيبة الحارثي و مضى إلى وادى القرى ، و أنفذ ظعن خيبر [ و - ٢ ] وادى القرى على ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم سماها إلا أنه فرقها، و صارت في أيدى أهلها تباع و تورث ؟ ١٥ بدأً" بأزواج النبي صلى الله عليــه و سلم ففرض لكل امرأة منهر. (١) راجع أيضا تاريخ الإسلام ١/١٣ (ع) زيد لاستقامة العبارة (ع) فالأصل:

<sup>(</sup>۱) راجع ايضا تاريخ الإسلام ۲۱/۳ (۲) زيد لاستقامة العبارة (۳) في الاصل: يحمله \_كذا (۶) و راجع أيضا لهذا الحادث الاستيعاب (۲۰۰۱ (۵) في الأصل: حرصوهم ، و مبنى التصحيح على الاستيعاب (۲) من الطبرى ٤ / ۲۳۱ ، و في الأصل: ابا حممة \_كذا (۷) في الأصل: يدا، ومبنى التصحيح على كتاب الأموال الأصل: و راجع أيضا الطبرى ١٦٢/٤ و الكامل ۲٤٧/۲ .

اثنى عشر ألفا، و فرض لاهل بدرصيهم و حليفهم و مولاهم خسة آلاف خسة آلاف خسة آلاف اخسة آلاف المربعة آلاف الربعة آلاف .

مم مات أسيد بن حضير في شعبان و دفن بالبقيع ٠

و مات هرقل ملك الروم و أقعد مكانه قسطنطين؟ ثم أغارت ه الحبشة على أهل بلجة فأصابوهم ، و قدم الصريخ على عمر فبعث علقمة بن مجزز المدلجى فى عشرين مركبا إلى الحبشة فأغاروا عليهم ؟ و لم يحمل بعدها مسلما فى البحر .

ثم عزل عمر أبا موسى عن البصرة و ولاها عثمان بن أبى العاص و أمرهما أن يطاوعاً ، فنزل عثمان توج أو مصرها، و بعث سوار بن ١٠ همام العبدى إلى سابور فقتل مبعقبة الطين أ٠

ثم ماتت ٔ زینب بنت جحش زوجة رسول الله صلی الله علیه و سلم فسأل عمر: من یغسلها؟ فقالت أزواج النبی صلی الله علیه و سلم : نحن نغسلها ، فغسلنها ، و صلی علیها عمر و کبر أربعا ، فلما أتى بسریرها أمر عمر بثوب فد علی قبرها ، و أمر أسامة / بن زید و ابن أخیها محمد بن "عبد الله" بن ۱۵ ۱۲۳/ الف

<sup>(</sup>١) من كتاب الأموال و٢٠٥ وفي الأصل: الف (٢) راجع البداية و النهاية ١٠١٠ و٠

<sup>(</sup>٣) راجع الكامل ٢/ ٢٨٠ (٤) من الطبرى ٤ / ٢٣١ ، و في الأصل: مجرز .

<sup>(</sup>ه) راجع أيضا تاريخ الإسلام ٢ / ٤٠ (٦) من تاريخ الإسلام ٢ / ٣٩ ، و فى الأصل: نوح (٧) فى تاريخ الإسلام: المثنى (٨) فى الأصل: نقيل (٩) موضع بفارس (١٠) و راجع لتفصيل ذلك طبقات ابن سعد ٨/٨٧ – ٨١ (١١-١١) من الطبقات، وفى الأصل: عد .

جحش و محمد بن طلحة بن عبيدالله فدخلوا قبرها و لحدوا لها ، و قام عمر على قبرها الماء ثم انصرف . و حج عمر بالناس .

فلما دخلت السنة الحادية و العشرون مات خالد بن الوليد بحمص و أوصى إلى عمر بن الخطاب م

ثم كان فتح نهاوند [ و \_ \* ] أميرها النعمان بن مقرن ، و ذلك أن أهل الرى و أصبهان و همذان و نهاوند تعاقدوا و تعاهدوا و قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم \_ نبى العرب الذى أقام لها دينها ـ مات ، و إن ملكهم من بعده ملك يسيرا - يعنى أبا بكر - ثم هلك ، و إن عمر ملكهم من بعده ملك تسيرا - يعنى أبا بكر - ثم هلك ، و إن عمر و ليس بمنقطع عنكم حتى تسيروا إليهم فى بلادهم فتقتلوهم ، فلما بلغ الحبر أهل الكوفة من المسلمين كتبوا إلى عمر ، فلما أخذ عمر الصحيفة مشى بها إلى منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو باك و جعل ينادى : أين المسلمون إ أين المهاجرون و الانصار! مَن ههنا من المسلمين! فلم يزل أين المهاجرون عليه المسجد رجالا ؛ ثم صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس! فان الشيطان قد جمع لكم جموعا كثيرة عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس! فان الشيطان قد جمع لكم جموعا كثيرة

<sup>(</sup>۱) زيد بعده في الأصل: قائم ، ولم تكن الزيادة منسجمة مع السياق فحذفناها . (۲) في الأصل: الحادي (۳) راجع أيضا تاريخ الإسلام ۲/۶ (٤) زيد لاستقامة العبارة (٥) من تاريخ الإسلام ۲/۹۹ ، وفي الأصل: هزان (۲) في الأصل: ملكا ، و قد و رد هذا الكلام في البداية و النهاية ١٠٠/٠ بسياق مختلف عماهنا . (٧) في الأصل: المسلمين (٨) في الأصل: المهاجرين .

و أقبل بها عليكم ، ألا 1 و إن أهل الريّ و أصبهان و أهل همذان و أهل نهاوند أمم مختلفة ألوانها و أديانها ، ألا ا و إنهم تعــاقدوا و تعاهدوا على أن يسيروا إليكم فيقتلوكم"، ألا ! و إن هذا يوم له ما بعده من الآيام، ألا ا فأشيروا على برأيكم ؛ فقام طلحة بن عبيدالله فحمد الله و أثني عليه ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين! فقد حنكتك البلايا و عجمتك التجارب"، ه و قد ابتلیت یا أمیر المؤمنین و اختبرت ، فلم ینکشف شیء من عواقب قضاء الله لك إلا عن ْ خيار ، و أنت يا أمير المؤمنين ميمون النقيبـــة ﴿ مبارك الامر ، 'فرنا نطع و ادعنا نجب و احملنا' نركب ، فأثنى عمر على طلحة خيرا مم جلس ، فقام عثمان بن عفان فحمد الله و أثنى عليه مم قال : يا أمير المؤمنين 1 إنى أرى أن تكتب إلى أهل الشام فيسميرون إليك ١٠ من شامهم<sup>٨</sup>، و تكتب إلى أهل اليمن فيسيرون من يمنهم ، و تسير أنت / بمن ١٢٦ / ب معك من [أهل \_ ] هذين الحرمين إلى هذين المصرين، فانك لو فعلت ذلك كنت أنت الاعز الاكبر، و إن هذا يوم له الما بعده من الآيام، و أثني عليه عمر فجلس ؛ فقام على بن أبي طالب فحمد الله و أثني عليه ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين ا فانك إن تكتب إلى أهل الشام أن يسيروا ١٥

<sup>(</sup>۱) في الأصل : همزان (۲) في الأصل : فيقتلونكم (--) في الأصل : اعجبتك البخارات ، و راجع أيضا الطبرى 2 / 700 (3) من الطبرى ، و في الأصل : ان (-) من الطبرى ، و في الأصل : ان (-) من الطبرى ، و في الأصل : ان (-) من الطبرى ، و في الأصل : قرنا . عنا تحت تحملنا - كذا (-) من الطبرى ، و في الأصل : بشامهم (-) زيد من الطبرى ، و في الأصل . الطبرى ، و موضعه في الأصل بياض .

إليك من شامهم إذًا تسير الروم إلى ذراريهم عنسيهم ، و إن تكتب إلى أهل اليمن [ أن\_ ] يسيروا إليك من يمنهم إذا تسير الحبشة إلى ذراريهم فتسبيهم ، و إن سرت أنت بمن ممك من [أهل - ] هذين الحرمين إلى هذين المصرين إذًا و الله انتقضت عليك الأرض من أقطارها و أكنافها ، ه وكان والله يا أمير المؤمنين مَنْ تخلف وراءك من العورات و العالات أهم إليك مما عبين يديك من العجم ، و الله يا أمير المؤمنين ! لو أن العجم نظروا إليك عيانا إذًا لقالوا : هذا عمر ، هذا إريس العرب [و-"] کان و الله أشد لحربهم و جرأتهم عليك ، و أما ما كرهت<sup>٧</sup> من مسير هؤلاه القوم فان الله أكره لمسيرهم منك و هو أقدر على تغيير ماكره، ١٠ و أما ما ذكرت من كثرتهم فانا كنا ما نقاتل مع نبينا بالكثرة و لكنا نقاتل معه بالنصرة من السياء، و أنا أرى با أمير المؤمنين^ رأيا من تلقاء نفسى، رأيي أن تكتب إلى أهل البصرة فيفترقوا على ثلاث فرق: فرقة تقيم في أهل عهودهم بأن لا ينتقضوا غليهم، و فرقة \* تقيم من ورائهم في ذراريهم، و فرقة تسير إلى إخوانهم بالكوفة مددا لهم، فطبق عمر ١٥ شم أهل مكبرا يقول: الله أكبر الله أكبر! هذا رأى هذا رأى! كنت أحب أن أتابع صدق ابن أبي طالب ، لو خرجت نفسي لنقضت على "

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ، وفي الأصل : ديارهم (۲) في الأصل : نتبسم (۳) زيد لاستقامة العبارة (٤) من الطبرى ، وفي الأصل : تعصب (٥) من الطبرى ، وفي الأصل : ما (٢) في الأصل : ارايس ، وفي الطبرى : أمير ؛ وفي لسان العرب : الإرسى : الأمير (٧) في الطبرى و الكامل : ذكرت (٨) في الأصل : المسلمين (٩) من الطبرى ، وفي الأصل : فرقتم (١٠) تكر رفي الأصل .

الارض من أقطارها ، و لو أن العجم نظروا إلى عيانا 'ما رالوا عن العرص'حتى يقتلونى أو أقتلهم ، 'أشر على يا ' على بن أبى طالب برجل أوليه هذا الامر! قال : ما لى و لهم! هم أهل العراق وفدوا عليك و رأوك و رأيتهم و توسمتهم و أنت أعلمنا " بهم ، قال عمر : إن شاه الله لاولين الراية غدا رجلا يكون لأول أسنة يلقاها ، و هو ' النعمان بن همقرن المزنى ، ثم دعا عمر السائب بن الاقرع الكندى فقال : يا سائب! مقرن المزنى ، ثم دعا عمر السائب بن الاقرع الكندى فقال : يا سائب! فأنت حفيظ على الغنائم بأن تقاسمها ، فان الله أغنم / هذا الجيش شيئا فلا تمنعوا أحدا حقا هو له ، ثكلتك أمك يا سائب! و إن هذا الجيش فلك فاذهب عنى فى عرض الارض فلا أنظر إليك بواحدة ، فانك تجيئنى فذكر " هذا الجيش كلها رأيتك .

مم كتب إلى أهل الكوفة: سلام عليكم، أما بعد فقد استعملت عليكم النعمان بن مقرن المزنى، فان قتل النعمان فعليكم حذيفة بن اليمان العبسى، فان قتل حذيفة فعليكم عبد الله بن قيس الاشعرى أبو موسى، فان قتل أبو موسى فعليكم جرير بن عبد الله البجلى، فان قتل جرير فعليكم المغيرة بن شعبة الثقنى، فان قتل المغيرة فعليكم الاشعث بن قيس الكندى م 10

مم كتب عمر إلى النعمان بن مقرن : فان فى جندك رجلين : اعمرو بن معديكرب المدحجي، وطليحة بن خويلد الأسدى ؛ فأحضرهما ٢

127/ الف

<sup>(-1)</sup> فى الأصل: ما راموا العرص، و فى الطبرى: لا يفار قن العرصة (٣-٣) ما بين الرقين فى الأصل: هم و الأصل: اعلمهم (٤) فى الأصل: هم و (٥) فى الأصل: ذكر (٣-٣) تكور ما بين الرقين فى الأصل، و راجع الإصابة والأخبار الطوال ١٣٠٥ (٧) زيد بعده فى الأصل: الناس، ولم تكن الزيادة فى الإصابة فحذفناها .

و شاورهما في الحرب، و إياك أن توليهما عملا فان كل صانع أعلم بصناعته .

فلما ورد عليه الكتاب سار بالناس، فالتق المسلمون و المشركون بنهـاوند، فأقبل المشركون يحمون أنفسهـم و خيولهم ثلاثًا، ثم نهض ه إليهم المسلمون يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتل و فشت الجرحي و الصرعي في الفريقين جميعًا ، ثم حجز بينهما الليل و رجع الفريقان إلى عسكريهما ، و بات المسلمون و لهم أنين [من - ١] الجراحات ، يعصبون بالخرق و يبكون حول مصاحفهم ؛ و بات المشركون في " معازفهم و خمورهم .

- ثم غدوا يوم الخيس فاقتتل المشركون و قاتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلي و فشت الجرحي في الفريقين جميعاً ، ثم حجز بينهها الليل و رجع الفريقان ؛ إلى عسكريهها ، و بات المسلمون لهم أنين من الجراحات يعصبون بالخرق° و يبكون حول مصاحفهم، و بات المشركون في معازفهم و خمورهم .
- ثم غدا النعمان بن مقرن يوم الجمعة و كان رجلا قصيرا أبيض -على ردون أبيض قد أعلم بالبياض ، فيعل يأتي راية راية يحرضهم على القتال

<sup>(</sup>١) زيد من الأخبار الطوال ١٣٦ (٢) في الفتوح ١٩/٢ : الزيت و الحراق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « و » و التصحيح بناء على ما سيتقدم (٤) في الأصل: الفريقين .

<sup>(0)</sup> في الأصل: باللحرق (٦) في الأصل: ايردون، و التصحيح بناه على الأخبار الطوال .

/۱۲۷ ب

و يقول: الله الله في الإسلام أن تخذلوه ، فانكم باب بين المسلمين و بين المشركين، فإن كسر هذا الباب دخلوا على المسلمين !، يا أيها الناس ! إني هازً لكم الراية مرة فليتعاهد الرجل الحيل في حُزمها ١/ و أعنتها، ألا! و إني هاز لکم الثانیة فلینظر کل رجل منکم إلی موقف فرسه و مضرب رمحه و وجه مقاتله ، ألا ! و إني هازّ لـكم الثالثة و مكبر ، فكبروا الله و اذكروه ، ه و مستنصر فاستنصروه ، ألا ! فحامل فاحملوا ؛ فقال رجل : قد سممنا مقالتك وحفظنا وصيتك فأخبرنا بأيّ النهار يكون ذلك حتى يكونوا على آلة وعدة، قال النعان: ليس يمنعني أن يكون ذلك من أول النهار إلا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا غزا فلم عليه الله أول النهار لم تسعيل بالقتال حتى تزول الشمس و تهب ١٠ الرياح و يطيب القتال و تحضر ٢ الصلاة ، و ينزل النصر من السهاء مع مواقيت الصلاة في الأرض ؛ فمكث المسلمون ينظرون إلى الراية و راعونها حتى إذا زالت الشمس عن كند الساء هز النعيان الرابة هزة، فاتنزعوا المخالى عن الحيول و قرطوها الاعنة ، و أخذرا أسيافهم بأنمانهم و الأترسة بشمائلهم ، و صلى كل رجل منهم ركعتين يبادر بهما ؛ ثم هز ١٥ النعان الراية ثانياً، فوضع كل رجل منهم رمحه بين أذبي فرسه، و لزمت

<sup>(1)</sup> راجع أيضا كتاب الفتوح  $\gamma / \gamma \in (\gamma)$  في الأصل: جرم ، و التصحيح بناه على الأخبار الطوال (4) في الأصل: فانتصروه (5) في الأصل: فاحل ـ كذا . (6) من الطبرى  $\gamma / \gamma \in (\gamma)$  ، وفي الأصل: أم (7) من الطبرى  $\gamma / \gamma \in (\gamma)$  ، وفي الأصل: أم (7) في الأصل: تحضروا ، و راجع كتاب الفتوح  $\gamma / \gamma \in (\gamma)$  أيضا (1) و السياق من لهمنا يقارب ما في الفتوح  $\gamma / \gamma \in (\gamma)$  .

الرجال منهم نحور الخيل، 'و جعل كل رجل' يقول لصاحبه: أي فلان ا تنح عني ، لاوطئك بفرسي ، إني أرى وجه مقاتلي ، إني غير راجع إن شاء الله حتى أقتل أو يفتح الله على ؟ ثم هز الثالثة فكبر، فجعل الناس يكبرون الاول فالاول الادنى فالادنى، و قذف الله الرعب في تلوب ه المشركين حتى أن أرجلهم كانت تخفق في الركب، ظم يستطع منهم أحد أن يوتر قوسه، ثم ولوا مدبرين ؛ و حمل النجان و حمل الناس فكان النعان أول قليل قتل من المسلمين ، جاءه سهم فقتله ، فجاء أخوه معقل ان مقرن فعُطى عليه بردا له " ، ثم أخذ الراية و إنها لتنضح دما من دماء من قتله " بها النعان قبل أن 'يقتل، فهزم اقه المشركين و فتح على المسلمين ، ١٠ و بايع الناس لحذيفة بن اليمان ، فجمع السائب بن الأقرع الغنائم كنأنها الآكام ، فجاءه دهقان من دهاقينهم \* فقال : هل لك أن تؤمنني على دمي و دم أهل بيستي و دم كل ذي رحم لي و أدلك / على كنز عظيم؟ ١٢٨/ الف [قال: نعم - \* ] ، قال: خذوا " المكاتل و المعاول فامشوا ، فشوا معه حتى ائتهي إلى مكان، قال: احفروا، فحفروا فاذا هم بصخرة، قال: اقلموها، ١٥ فقلعوا فاذا هم بسفطين [ من - ٧ ] فصوص يضيء \* ضوءها كأنها شهب

(-1) ما بين الرقمين بياض فى الأصل (٢) واجع لذلك الطبرى ٤ / ٢٣٥ . (٣) فى الأصل: قتل (٤) فى الأصل: دهاقتهم ، و راجع الطبرى ٤ / ٢٣٣ . وج٢٤ والأخبار الطوال ١٣٠١ والفتوح ٢/٩٥ (٥) زيد بناء على الطبرى ١٣٣/٤ . (٦) فى الأصل: خذ (٧) زيد لاستقامة العبارة (٨) فى الأصل: قضى (٩) فى الأصل: الفاسطين .

تتلاً لا ، فأعطى السائب كل ذى حق حقه من الغنائم ، و حمل السفطين ^

حتى قدم بهما ' على عمر ، فلما نظر عمر إلى السائب ولى باكيا ، يمم أقبل يقول: يا سائب! ويحك 1 ما وراءك؟ ما فعلت؟ ما فعل المسلمون؟ قال السائب: خير يا أمير المؤمنين ! هزم الله المشركين و فتح السلمين ، قال: وبحك يا سائب! و الله ما أتت ليلة بعد ليلة بات فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا ميتا مثل البارحة! لا و الله ما بت البارحة إلا تقديرا! ٥ فما فعل النعبان بن مقرن ؟ قال : استشهد يا أمير المؤمنين ، فبكي عمر ثم قال: يرحم الله النعاب - ثلاثاً ، ثم قال: مه! قال: لا و الذي أكرمك بالجلافة و ساقها إليك! ما قتل بعد النعبان أحد نعرفه، فبكى عمر بكاء شديدا ثم قال: الضعفاء لكن الله أكرمهم بالشهادة و ساقها إليهم"، أدفتتم إخوانكم ؟ لعلكم غلبتم على أجســادهم [ و- ' ] خليتم ١٠ بين لحومهم و السكلاب و السباع 1 أخشى أن يكونوا أصيبوا بأرض مضيعة . قال السائب : هون عليك يا أمير المؤمنين ! فقد أكرمهم الله -بالشهادة و ساقها إليهم ، ثم قال عمر: أعطيت كل ذي حق حقه ؟ فقال: نعم، فنفض عمر رداءه ثم ولى باكيا فأخذ السائب بطرف ردائه ثم قال: اجلس يا أمير المؤمنين ! فان لي إليك حاجة ، قال : و ما حاجتك ° ؟ ١٥ أَلَمْ تَخْبُرُنِي أَنْكُ أَعْطِيتُ ۚ كُلُّ ذَى حَقَّ حَقَّهُ ؟ قَالَ : بَلِّي ، قَالَ : فَمَا حَاجَتُكُ إلى ؟ فابدى له عن السفطين فصوصهما "كأنها شهب تتلا لا ، فقال عمر :

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: بها (۷) فى الأصل: بات (٧) و راجع الطبرى ٤ / ٢٣٣ و الفتوح ١/١٠ أيضا (٤) ريد لاستقامة العبارة (٥) زيد بعده فى الأصل: قال، و لم تكن الزيادة منسجمة بالسياق فحد فناها (٦) فى الأصل: أعطيك (٧) فى الأصل: فصوصها.

ما هذا؟ فأخبره السائب خبر الدهقان ، فصعـد فيها بصره و خفضه " مم قال : ادع لي عليـا و عبد الرحمن بن عوف و ان مسعود و عبد الله ان الأرفيم، فلما اجتمعوا عنده قال السائب: لم يكن لي هم [ إلا - " ] أن أنفلت ' من عمر ، فركبت راحلة " لى و أتيت الكوفة ، فواقه ما "جفت م بردعة الله راحلتي [حتى - الله كتاب عمر: عزمت عليك إن كنت قاعدا لا قمت ٢ و إن كنت قائمًا / لا "قعدت إلا " على راحلتك ، ۱۲۸/ب ثم العجل العجل! فقلت للرسول: هل كان في الإسلام حدث؟ قال: لا ، قلت: فما حاجته إلى ؟ قال: لا أدرى، فركبت راحلتي حتى أتبت عمر، فلما نظر إلى ، أقبل على بدرته يضربني بها حتى سبقته ١ إلى غيره ١ ١٠ و هو يقول: ما لى و لك يا ابن أم مليكة ! أعن ديني تفارقني أم النار توردني؟ قلت: دعني عنك يا أمير المؤمنين! لا تقتلي غما، قال عمر: فانك لما خرجت من عندي فأويت إلى فراشي جاءني ملائكة من عند ربي في جوف الليل؛ فرموني بسفطين `` هذن ، فاذا حملتهما [فاذا - "] نــار توقد على جنبي، فجعلت أتأخر و"جعلوا بدفعونني" إليهها، حتى 10 تعاهدت ربي في <sup>م</sup>هذا: إن <sup>م</sup> هو تركني حتى أصبح لأقسمن على من أَفَاهُ الله عليه ، أخرج بهما " من عندى ، لا حاجة لى بهما . . . . . " ا

(ع) في الأصل: حفظه \_ كذا (ع) و الظاهر أن هنا خرما في العبارة (ع) زيد لاستقاسة العبارة (ع) في الأصل: راحلتين (ع-ج) في الأصل: جف برده ... كذا (ع) في الأصل: لما قعت \_ كذا (٨-٨) موضع الأصل: جف برده ... كذا (ع) في الأصل: لما قعت \_ كذا (٨-٨) موضع الرقين في الأصل بباض (٩-٩) في الأصل: اغيروا (١٠) في الأصل: بسفطيط. (١٠) في الأصل: بعال بدفع بي \_ كذا (١٢) في الأصل: بها (١٠) في الأصل: بها (١٠) في الأصل: بها (١٠) في الأصل بياض بعده كامتان لا تتضع صورتها.

يعهما

(o)

بهها بهطية المقاتلة و الدرية '، قان لم تصب إلا بحطية أجد الفريقين فيح ثم الجسمها على من أقله الله عليه، و الله لنن شكا المبلبون قبل أن تقسم يها من عده عليهم الأجعلنك نكالا لمن بعدك وقال السائب: فخرجته يها من عده حتى قدمت الكوفة فأخرجتها الى الزحة "، فأبديت عنها فلاح منو هما كأنها شهب تتلاًلا ، فجعل الا يأتي "عليها قوم " إلا صفقوا ه تعجبا منها ، حتى أتاني عمرو بن حريث المناس نظر إليهها استامن " تعجبا منها ، حتى أتاني عمرو بن حريث المناس حتى صفق على يدى " وأوجبت له البيع ، فخرج بها الى الحيرة ، فا كلني حتى صفق على يدى " و أوجبت له البيع ، فخرج بها الى الحيرة ، فباع أحدهما بعطية المقاتلة و الذرية ، و استفضل الآخر ربحا ، فكان أول شيء اعتقله " و الذرية ، و استفضل الآخر ربحا ، فكان أول شيء اعتقله " الكوفة مالا .

ثم سار المغيرة " بالمسلمين " إلى مدينة آذربيجان " فصالحه أهلها على ثمانمائة ألف درهم في كل سنة .

ثم غزا حذيفة بن اليمان الدينور فافتتحها عنوة ، وكانت قبل ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذربه ـ كذا ، وراجع أيضا كتاب الأموال ٢٥٧ (٧) في الأصل: شا ـ كذا مع آثار المحو و الحك (٣) في الأصل: بها (٤) في الأصل: فاخرجتها (٥) في الأصل: الرحمة ؟ و الزحمة :الزحام (٣) في الأصل: فلابت . (٧) في الأصل كأنها (٨-٨) في الأصل: عليها قوما (٩) من تاريخ الإسلام ٢/١٤ ، و في الأصل: حريت (١٠) استيام السلعة : سؤال تعيينها (١١) في الأصل: يدين (١٢) من الفتوح ٢/٢٣ ، و في الأصل: اعتقره (١٢) في الأصل: معيده ـ كذا ، و التصحيح بناه على تاريخ الإسلام ٢/٥٤ في الأصل: المسلمين (١٥) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: نهاوند .

فتحت لسعد فانتقضت ؟ ثم غوا حذيفة ماه سندان وفتتحها عنوة ، وكافت قبل ذلك فتحت لسعد فانتقضت ، ثم غوا حذيفة همذان فافتتحها عنوة ، ثم أولى عمر عمار بن ياسر الكوفة على الصلاه و الحرب ، و عبد الله ابن مسعود على بيت المال ، و عثمان بن حنيف عسلى مساحة الارض ، النم فشكا أهل الكوفة عمارا / و قالوا : رجل لا يعلم ، فاستعنى عمار ، و دعا عمر جبير بن مطعم خاليا ليوليه الكوفة و قال له : لا تذكره لاحد ، فلمغ المغيرة بن شعبة أن عمر قد خلا بجبير بن مطعم ، فرجع إلى امرأته و قال له ا : ادهبي إلى امرأة جبير بن مطعم فاعرضي عليها متاع السفر ، فأتنها فمرضت عليها فاستعجمت عليها ثم قالت : اثنيني به ، فلما استيقن فأتنها و فمرضت عليها فاستعجمت عليها ثم قالت : اثنيني به ، فلما استيقن و أخبره أنه ولى جبير بن مطعم ، فقال عمر ؛ لا أدرى ما أصنع ؟ فولي المغيرة بن شعبة الكوفة ، فلم يزل عليها إلى أن مات عمر .

مم مضى عمرو بن العاص إلى برقة طرابلس ففتحها ، و صالح أهل برقة على اثنى عشر ألف دينار ' ، و بعث عقبة بن نافع الفهرى فافتتح

<sup>(</sup>۱) راجع تاریخ الإسلام ۲ / ۰۰ (۲) مرب تاریخ الإسلام ، و فی الأصل ؛ ما سبل ــ کذا (۳) راجع لهذا الطبری ٤/ ۰۰۰ أیضا (٤) فی الطبری : نولاه . (۵) من الطبری ، و فی الأصل : فانتهی . (۷) زید من الطبری ، و فی الأصل : فانتهی ، و فی الأصل : قول (۹) من الطبری ، و فی الأصل : قول (۹) من الطبری ، و فی الأصل : قول (۹) من الطبری ، و فی الأصل : تول (۹) من الطبری ، و فی الأصل : لکوفة (۱۰) هذا و أما المراجع الأخری فهی بحذافیرها تتفق علی علی أرب هذه المصالحة تمت علی ثلاثة عشر ألف دینار ــ راجع تاریخ الإسلام علی آری و البدایة و النهایة ۱۱۲/۷ .

لعمر زويلة بالصلح ، وكان بين برقة و زويلة ا صلح السلين .

و حج عمر بالناس، و استخلف على المدينة [ زيد بن البت - ٢] .

ظلا دخلت السنة الثانية و العشرون فتح المفيرة بن شعبة آ ذريبجان صلحا على نمانماتة ألف درهم ، و دخل معاوية أرض الروم الصائفة ، في عشرة آلاف ، ثم اعتمر [ عر - " ] و ساق معه عشر بدنات و نحرها في ه منحر رسول الله صلى الله عليه و سلم و معه من الصحابة عادة بن الصامت و أبو ذر و أبو أيوب و شداد بن أوس ، و كان نافسع بن عبد الحارث عامله على مكة فتلقاه نافع فقال عمر : من خلفت على أهل الوادى ؟ فقال : يا أميرالمؤمنين ! بان رجل من الموالي ، قال عمر : أمولى أيضا ؟ قال : يا أميرالمؤمنين ! إنه قارئ الفرآن عالم بالفرائض ، فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله ١٠ عليه و سلم يقول : إن الله عز و جمل يرفع بهذا القرآن أقواما و يعضع عليه و سلم يقول : إن الله عز و جمل يرفع بهذا القرآن أقواما و يعضع به آخرين .

و العشرون فتح معاوية عسقلان السلم الذي فتح معاوية عسقلان المحا"، وقد قبل: إن الذي فتح في هذه السنة فتحها قرظة بن الذي الكامل ١٠٠، وفي الأصل: زويل؟ و راجع أيضا الطبري؟ ٥٠٠. (١) من الكامل ١٠٠، وفي الأصل: زويل؟ و راجع أيضا الطبري؟ الإسلام ٢/٠٥، وفي الأصل؛ الإسلام ٢/٥، وفي الأصل؛ المائفة ، و راجع لهذه المهمة الكامل ١٠٥، والطبري ١٤٥، و و الأصل؛ صائفة ، و راجع لهذه المهمة الكامل ١٠٥، والطبري ١٤٥، و و راجع أيضا (٥) زيد ولابد منه (٦) في الأصل: الوالي ، و راجع أيضا لهذه الوقعة ترجمة نافع في الاستيعاب (٨) في الأصل: المغرائض. (١) زيدما بين الحاجزين بناء على ما تقدم من الأسلوب (١٠) راجع الطبري ١٠٠٠ و (١)

كعب الأنصاري لعبر، و لا يصح عندي .

مُم كَانَ [غِرُوة بِ ١] أصطخر الأولى ، و ذلك أن عِبَانَ بن أبي العاص أقام يتوج ٢ و توفى قتادة بن النعان الظفرى فصلى عليه عمر، و نزل جفرته أخوه لامه أبوسعيد الخدري و محمد بن مسلمة و الحارث بن خزمة " . ثم حج بالناس عمر ، و أذن لازواج النبي صلى الله عليه و سلم ١٢٩ / ب / أن يحججن معه ، فينا هو بالأبطح إذ أقبل رأكب يسأل عن عمر

فدل عليه، فلما رآه يكي و جعل يقول:

جزى الله خيرا من أمير و باركت يد الله في ذاك الأديم الممزّق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوا مج ٢ في أكامها لم نفيِّسق ١٠ أبعد قِتيل المدين أظلبت له الأرض تهيّز العضاه بأسوق فن يسع ا أو ال يركب جناحي نعامة الله ليدرك ما قدمت بالامس ميسيق فما كنت أخشى أن تكون<sup>١٢</sup> وفاته ١٠ بكني سبني أزرق العين مطرق<sup>١٢</sup>

(١) زيد و لا بد منه (٧) هذا ويبدوأن العبارة هنا منقطعة بالرغم من اتصالحا في المَّن و راجع لفتح أصطخرو توج الطبري ه/م و م (م) من الطبقات م/م/۴٫۰، و في الأصل : صرمة (٤) راجع الطبري ه/١٢ (ه) من سمط النجوم ٢/٨٤ ، و فى الأصل: منا ، و راجع أيضا الطبقات ٢٤١/١/٠ و تاريخ الحلفاء ٥٠ وصفة الصغوة ١/ ١١٢ (٦) من السمط، وفي الأصل: ذلك (٧) من الطبقات ٣/١/٧٧، و في الأصل: لواقح ، و في المراجع: بواثق (٨) من السمط ، و في الأصل: قبيل (و) من السمط، و في الأصل: يد (١٠) من السمط، و في الأصل: يسعى (١١-١١) من السمط، و في الأميل: ير ... مة ـكذا بالبياض موضع النفاط (١٧) من السمط ، و في الأصل: يكون (١٧-١٧) من الطبقات = و کان (09)

وكان جير بن مطهم يقول: بينا أنا واقف مع اعر بعرفات! إذ قال رجل: يا خليفة الله ! فقال رجل خلني : قطم الله لحيتك ! و الله لا يقف أمير المؤمنين بعد هذا العام أبدا ! قال جبير ; فالنفت فاذا هو رجل من لهب، و لهب بطن من الازد ، و بينا نحن نرمي الجار و إذا رمى إنسان فأصاب رأس عمر فشجه ، فقال رجل خلني : قطع ه "اقه لحيتك"! أما أرى أمير المؤمنين إلا" سيفتل، قال جبع: فالتفت فاذا هو ذلك اللهي \* . ثم رجع عمر من مكة إلى المدينة [ و - أ ] قام في الناس فقال: إلى رأيت كأن ديكا أحر نقرني نقرتين، و لا أراه٬ إلا^ لحضور أجلى . ثم خرج يوما إلى السوق وهو متكئ على يد عبداقة بن الزبير اذلقيه أبو لؤلؤة غلام المفيرة بن شعبة فقال لعمر: ١٠ ألا تكلم مولاى أن يضع عني من خراجي؟ قال : وكم خراجك؟ قال: دينار ' ، قال : ما أفعل ا إنك لعامل و إن هذا لشيء يسير ؛ شم قال له عمر: ألا تعمل لى ١٠ رحى؟ قال : بلي ، فلما ولى عمر قال أبو لؤلؤة :

<sup>=</sup> ٢٧٢/١/٣ وكتاب البدء و التاريخ ه/ ١٩٤ و في الأصل : مكفي سنتي ارزق العين مصرق ـ كذا ، و في المراجع : بكفي سبنتي أحرت الشدق أزرق .

العين مصرق - ذا، وفي المراجع: بذي سبنتي اهرت الشدق ازرق. (١-١) في الأصل: بين يعوفات -كذا، وراجع أيضا الطبقات ١/١/٢٤٦ (٢) في الأصل: فالتففت (١-٣) موضع الرقبين في الأصل بياض (٤-٤) في الأصل: ما رأى الأمير المؤمنين (٥) وكان عائفا، كما صرح به في الطبقات (٦) زيد لاستقامة العبارة (٧) من السمط، وفي الأصل: لاارى (٨) من السمط، وفي الأصل ياض (٩) راجع لهذا السياق الطبقات ١/١٥٠٣ (٥٠) و يختلف هذا العبد من بين رواية إلى أخرى (١١) في الأصل: في .

أعمل لك رحى يتحدث بها مَن بين المشرق و المغرب؟ قال ان الزبير: فوقع في قلبي قوله ذلك . فلما كان وقت النداء بالفجر خرج عمر إلى الصلاة، و ذلك يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذي الحجة ' ، و اضطجع له أبو لؤلؤة ، فقام عمر فجعل يقول بين الصفوف : فاستووا استووا ! ١/١٢الف ٥ فلما كبر طعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات في وتينه ، فقال عمر : قتلني / الخبيث 1 ثم أخذ بيد عبد الرحمن فقدمه ، فصلى عبــد الرحمن بالناس الصبح و قرأ و انا اعطینُـك الـكوثر " و " اذا جاء نصر الله " ثُمُ دخل عبد الرحمن على عمر و عنده على و عثمان و سعد و ابن عباس ، فقال : يا ابن عباس : من قتلي ؟ قال : أبو لؤلؤة ، قال عمر : الحمد لله الذي لم يجعل موتى برجل ١٠ يدعى الإسلام، ثم سكت عمر كالمطرق فقالوا: ألا ننبه للصلاة! فقيل! الصلاة يا أمير المؤمنين ! فقال : نعم ، و لا حـظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة ، ثم صلى و جرحه يثعب عما ، ثم أقبل على على فقال : اتق الله يا على ! إن وليت من أمور الناس شيئا فلا تحملن بني هاشم على رقاب ً الناس، و أنت يا عثمان إن وليت من أمور الناس شيئا فلا تحملن بني 10 أبي معيط على رقاب الناس ، وأنت يا زبير و يا سعد ! إن وليتها من أمر الناس [ فلا تحملان أقاربكما على رقاب الناس - " ] ، ثم قال : إنى

<sup>(</sup>١) راجع الطبرى. ﴿ ١٤/ (٣) في الأصل : تنيه ، و الوتين : عرق في القلب يجرى منه الدم إلى العروق كلها ، و راجع رواية ان سيرين في الطبقات ٣٠٠/ /٣٠٠ . (٣) في الأصل: ينبث ، و التصحيح بناء على الطبقات ٢ / ١ /٥٤ ٢ (٤) من الطبرى ه/ ١٠٠٠ و في الأصل: ارقاب (٥) زيد بناء على الطبرى .

فظرت في أمر الناس فلم أرا عندهم شقاقا [ إلا - ] أن يَجُون فيكم، و إن الامر إلى الستة نفر: عثمان و على و عبدالرحمن و سعد و طلجـــة و النهير ، فتشاوروا ثلاثا ، وكان طلحة غائبًا في مال له ، فقال عمر : إنى مصرت لكم الامصار و دونت لكم الدواوين، و إنى تركتكم على الواضحة ، إنما أتخوف أحد رجلين ، إما رجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتله ، ه أو رجل يتأول القرآن على غير تأويله ، و إنى قرأت فى كتاب الله " الشيخ و الشيخة [ اذا زنيا - " ] فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم " ألا ! فلا تهلكوا عن آية الرجم ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا معه ، و لو لا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها یدی، فقد قرأناها بکتاب الله .

ثم دعا بكتاب • بسم لله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمـــير المؤمنين إلى الخليفة 'من بعدى' : سلام عليك فابي أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فاني أوصيك بتقوى الله و بالمهاجرين '' الذين أخرجوا من ديارهم و اموالهم''۔ الآية ، فتعرف فضيلتهم و تقسم عليهم فيتهم ، و أوصيك " بالذين تبوؤا الدار و الايمان " " ـ الآية ، فهؤلا. الأنصار تعرف فضلهم ١٥ و تقسم / عليهم فيثهم ، و أولئك '' الذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا ١٢٠ / ب اغفر لنا " " \_ الآية . .

<sup>(</sup>١) في الأصل: لم أر ، و التصحيح بناء على الطبقات م/ ١ / ٢٤٩ (٢) زيد من الطبقات (م) زيد من الطبقات ١/١/١ (٤-٤) من الطبقات ١/١/٥٠، وفي الأصل: الابعده (ه) راجع سورة ه و آية ٨ ، و في الأصل: خرجوا (٦) راجع سورة ٥، آية ٩ (٧) راجع سورة ٥، آية ١٠ .

و خرج أبو لؤلؤة على وجه يريد البقيع و طعن فى طريقه اثنى عشر رجلا ، فخرج خلفه عبيد اقه بن عمر فرأى أبا لؤلؤة آ [و-] الهرمزان و جفينة [وكان-] نصرانيا و هم يتناجون بالبقيع ، فسقط منهم خنجر اله رأسان و نصابه [ف\_ ] وسطه ، فقتل عبيد اقه أبا اؤلؤة ه و الهرمزان و جفينة ثلاثتهم ، فجرى بين سعد بن أبى وقاص و بين عبيد اقه في شأن جفينة ملاحاة ، وكذلك بين على بن أبى طالب و بينه في شأن المرمزان حتى قال على بن أبى طالب : إن وليت من هذا الامر شيئا قتلت عبيد اقه بالهرمزان .

م أرسل عمر إلى عائشة يستأذنها فى أن يدفن مع رسول الله صلى الله الله و الله و سلم وأبى بكر ، فأذنت له فقال عمر : ' أنا أخشى أن يكون ذلك لمكان السلطان منى ، فاذا مت فاغسلونى ' فكفنونى ثم قفوا بى على بيت عائشة و قولوا: أيلج عمر؟ فان قالت : نعم ، فأدخلونى ، و إن أبت فادفنونى بالبقيع ، م أرسل عمر في بلبن ، فشربه فخرج من جرحه ، فعلم أنسه م أرسل عمر في و بلبن ، فشربه فخرج من جرحه ، فعلم أنسه و ثمانون ألفا ، فقال لعبد الله بن عمر : انظر ما على من الدين فاحسبه ، فقال : ستة و ثمانون ألفا ، فقال : إن وفى لها مال آل عمر فأدها العنى من أموالهم ،

(۱۰) والأ

و إلا فسل [ بني ـ ا] عدى بن كعب ، فإن لم تف من أموالهم أ فسل قريشا و لا التعدم إلى غيرهم و أدها عني .

فتوفی عمر رضی اقد عنه و له خمیة و سئون سنه ، و فعل به ما أمر فاذنت له عائشة ، و صلی علیه صهیب ، و دخل حفرته عثمان بن عفان و عبد الله بن عمر ، و كانت الحلافة عشر سنین و ستة أشهر و أربع لبال ، ه

وكان له من العال وقت ما توفى: على الكوفة المغيرة بن شعبة ، و على البصرة أبو موسى ، و على حمص و أعمالها عمير بن سعد الضمرى ، و على دمشق معاوية بن أبى سفيان ، و على صنعاء يعلى بن منية ^ ، و على الجند عبد الله [بن - ¹] أبى ربيعة ، و على الطائف سفيان بن عبدالله الثقنى ، و على محر عمرو بن العاص – ١٠ رحهم الله تعالى أجمين آمين !

## استخلاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

و هو عثمان بن [عفان بن - "] أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن

(۱) زيد من الطبقات (۲) من الطبقات ، و في الأصل : بقي (۳) زيد بعده في الأصل : والا ، و لم ذكن الزيادة في الطبقات غذهناها (٤) من الطبقات ، و في الأصل : الا (ه) و راجع للاختلاف في ذلك الطبقات ٣/١/٥٠٠ و ما بعده . (٦) راجع أيضا الطبقات ٣/١/٢٠٠ (٧) مع الاختلاف في ذلك كما في الطبقات . (٨) من الطبرى ه / ٤٢ ، وهو يعلي بن أمية ، ومنية أمه و يقال جدته ـــ راجع تهذيب التهذيب؛ وفي الأصل : يعلي بر منبه (٩) زيدمن الطبرى (١٠) من الطبرى، وفي الأصن : الحارث (١١) زيد من الطبرى ه / ١٤٧ والطبقات ١٢ / ٢٠/١ وفي الأصن : الحارث (١١) زيد من الطبرى ه / ١٤٧ والطبقات ١٢ / ٢٠/١ و

معر بن نوار بن معد بن هدنان، وكنيته أبو عمرو، وقد قبل ا أبو عبدالله أ، ويقال: أبو ليلي أ، وأم عثمان أروى بنت كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس، وأمها " البيضاه [أم - أ] حكيم بنت عبد المطلب ابن هاشم " بن عبد مناف .

أخبرنا أبو خلفة الفضل بن الحباب الجمحى بالبصرة ثنا على بن هاشم [عن- المحمر عن عبيح المديني ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن أحدا الربيج و عليه النبي صلى اقه عليه و سلم و أبو بكر و عمر و عثمان ، فقال النبي صلى اقله عليه و سلم ؛ اثبت أحد ا فا عليك إلانبي و صديق و شهيدان .

قال أبو حاتم: لما دفن عمر رضى الله عنه تعمد عثمان بن عفان و على بن أبي طالب و طلحة بن عبد الله و الزبير بن العوام و عبد الرحمن و سعد يتشاورون ، فأشار عثمان على عبد الرحمن بالدخول فى الأمر ، فأبى عبد الرحمن و قال: لست بالذى أنافسكم على هذا الأمر ، و إن شدّم "

<sup>(</sup>۱) في الطبقات: وكان عثمان في الجاهلية يكني أبا همرو، فلما كان الإسلام ولد له من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم غلام سماه عبد الله و اكتنى به . (۲) و هذا القول قد ذكره صاحب الاستيعاب (۳) من الاستبعاب ، و في الأصل: امه ، و راجع أيضا الطبرى و الطبقات وسمط النجوم ۲/۹۹۳ (٤) زيد من جميع المراجع (٥) من نسب قريش ص ۲۰، و في الأصل: هشام (٦) من تذكرة الحفاظ ، ۲۰، و في الأصل: خباب (٧) زيد و لا يد منه (٨) هذه الرواية قد ساقها الإمام أحمد في مسنده بنفس الطريق الذي عندنا \_ راجع ه / ۳۳۱ . و / ۲۰۳۰ و ما بعده .

اخترف لكم منكم وأحدا ، فجناوا ذاك إلى عبد الرحن بن عوف ، فلما ولى ذلك فأل الناس كلهم إليه و تركوا أولئك الآحرين ، فأخذ عبدالرحن يتشاور في تلك الليللي الثلابث حتى [ إذًا - ` ] كان من الليلة التي بايع عُمَانَ بن عَفَانِ من غدها جاء إلى باب المسور بن مخرمة بعد هوي من الليل فضرب الباب و قال: ألا أراك نائما ؟ و الله [ ما - ٢ ] كحلت منذ \* ه الليلة بكثير نوم ، ادع لي الزبير و سعدا " ، فدعاهما فشاورهما ، ثم أرسله إلى عثمان بن عفان فعدعاه فناجاه حتى فوق بينهما المؤذن ، فلما صلوا الصبح اجتمعوا ، وأرسل عبد الرحمن إلى من حضر من المهماجرين و الانصار و أمراء الاجناد ، ثم خطبهم فحمد الله و أثني عليه ثم / عَالى : ب/ ۱۳۱ أما بعد! فاني نظرت في أحوال " الناس و شاورتهم فلم أجدهم يعدلون ١٠ بعثمان، ثم قال: يا عثمان! نبايعك على سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و الحليفتين من بعده 1 قال : نعم ، فبايعه عبد الرحمن و بايعه المهاجرون و الأنصار و أمراء الاجناد و المسلمون، و ذلك لغرة المحرم .

> و بعد دفن عمر بثلاثة أيام فى هذه السنة كان فتح همذان ثانيا . وكانت قد انتقضت على أميرها المغيرة بن شعبة على رأس ستة أشهر من ١٥ مقتل عمر "، و فى هذه السنة سار إليها أبو موسى الاشعرى بأهل البصرة

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: الاخر (۲) زيد لاستقامة العبارة (س) يقال: مضى هوى من الليل ، أى قسم منه (٤) من الطبرى ، (سم، و فى الأصل: لا (ه) فى الطبرى: فى هذه (٦) فى الأصل: سعد (٨) فى هذه (٦) فى الأصل: سعد (٨) فى الأصل: اموال (٩) فى الاصل: الامراد و حكدا (١٠) راجع أيضا البداية والنهاية ١٢٠/٧ .

حتى فتحها صلحا ، معه البراء بن عازب و قرظة بن كعب ، وكان عمر بن الخطاب قد قتل و حذيفة قد افتتحها و جيئه كان عليها ، ثم انتفضوا حتى غزاهم أبو عوسى ، و خرج عثمان بن عفان يوم الفطر إلى المصلى بكبر و يجهر بالتكبير حتى صلى العيد و انصرف ، و بعث على الحج عبد الرحن ابن عوف فحطبهم عبد الرحن قبل التروية ييوم بمكة بعد الظهر ، فلما زاغت الشمس خرج إلى منى و حج و نفر النفر الأول ، وكان قد ساق معه بدنات فحرها في منحر رسول الله صلى اقه عليه و سلم .

فلها دخلت السنة الخامسة و العشرون غزا معاوية أرض الروم و فتح الحصون، و ولد له ابنه يزيد بن معاوية أ ؟ ثم نقصت الإسكندرية الصلح الذي صالحهم عمرو بن العاص عليه فغزاهم عمرو، و ظفر بهم و سباهم و بعث السبي إلى المدينة، فردهم عنمان إلى ذمتهم و قال : إنهسم كانوا صلحا، و الذرية لا تنقض الصلح، و إيما تنقض الصلح المقاتلة، و نقض المقاتلة الصلح ليس يوقع السبي على ذراريهم .

ثم عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن الإسكندرية و مصر ، و ولاهما عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فوجد عمرو من ذلك ، و كان بده الشر بينه و بين عثمان عزله عن مصر و الإسكندرية ، وكان عمرو قد بعث جيشه إلى / المغرب فأصابوا غنائم كثيرة ، فلما دخل عبد الله بن سعد مصر واليا بعث جرائد الحيل إلى المغرب و استشار عثمان في إفريقية ،

<sup>(1)</sup> راجع الطبرى و/ و (1) في الأصل: عليها (4) و راجع أيضا تاريخ الإسلام (5) و (1) في الأصل: ولاها ، و راجع أيضا الطبرى ه / 28 و ما بعدها . (٦١) في الأصل: و عزل (٦١)

و عزل عثمان سعدا عن الكوفة و ولى عليها الوليد بن عقبة بن أبى معيط، فبعث الوليد سلمان بن ربيعة الباهلي فى اثنى عشر ألفا [ إلى - ' ] برذعة فافتتحها عنوة و قتل و سبى، و غزا البيلقان فصالحوه قبل أن يجىء إلى برذعة '، و بعث خيله إلى جرزان فصالحوه، و فى هذه السنة كانت غزوة سابور الأولى ' ؛ ثم حج عثمان بالناس ' .

## فلما دخلت السنة السادسة و العشرون

قدم معاوية المدينة وافدا على عثمان، و بعث عثمان بن عفان عثمان ابن أبى العاص إلى فارس ففتح ساتر. الجنود، و غزا عبد الله بن سعد ابن أبى سرح الإفريقية و معه العبادلة: عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن الزبير، و عبد الله بن عمرو؛ فلتى جرجير في ما تتى ألف بموضع يقال له ١٠ سبيطلة على سبعين ميلا من القيروان، فقتل جرجير ، و سبوا و غنموا، سبيطلة على سبعين ميلا من القيروان، فقتل جرجير ، و سبوا و غنموا، فبلغ سهم الفارس ألائة آلاف مثقال ذهب، و سهم الراجل ألف مثقال، و صالحه أهل تلك المدن إلى قيروان على مائة ألف رطل من ذهب. و اعتمر عثمان و دخل مكة ليلا وكان بين الصفا و المروة، و حل

ريد من تاريخ الإسلام ۲ / ۷۷ (۲) في الأصل: بردحه ، و راجع الكامل ۲ / ۶۱ (۳-۳) في الأصل: نيسابور الأول ، و مبنى التصحيح على الكامل ۴/۲۶ و الطبرى ٥/۷۶ (٤) راجع الكامل ۴/۲۶ (٥) من تاريخ الإسلام ۲/۲۷ و في الأصل: عمرو (٦) في الأصل: جرير ، و المراجع بحذافيرها تنفق على ما أثبتناه غير أن في تاريخ اليعقوبي ۲/۱۳ : جرجيس (٧) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: بسيطلة (٨) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: الفارسي .

قبل أن يصبح، ثم رجع إلى المدينة ، و أمر بتوسعة المسجد الحرام و تجديد أنصاب الحرم' ؛ و تزوج عُمَان بنت خاله بن أسيدًا ، ثم اعتمر عثمان في رجب، و خزج معه عبدالله من جعفر و الحسين بن على فرض الحسين. ابن على، فأقام عبد الله بن جعفر عليه بالسقياً ، و بعث إلى على يخبره بذلك، ه فرج على في نفر من بني هاشم إلى السقيا، فلما دخلها دعا بدنة فنحرها و حلق رأسه، و أقام على الحسين يمرضه، فلما فرغ عثمان من عمرتــه كلموه بأن يحول الساحل إلى جدة، وكانوا قبل ذلك في الجاهلية يرسون بالشعيبة و قالوا: جدة أقرب إلى مكه و أوسع / و أقرب من كل ناحية ، فخرج عثمان إلى جدة فرآما و رأى موضعها و أمرهم أن يجعلوها بمكان • ١ الشعيبة"، فحول الساحل إلى جدة و دخل البحر و قال: إنه مبارك ، و قال لمن معه: ادخلوا ، و لا يدخلها إلا بمئزر ، ثم خرج عثمان من جدة على طريق يخرجه إلى عسفان ثم مضى إلى الجار، فأقام بها يوما و ليـــلة، شم انصرف فمر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في منصرفه و هو يمرض الحسين مع جماعة من بني هاشم ، فقال عثمان : قد أردت المقام عليه حتى ١٥ تقدم ، و لكن الحسين عزم على و جعل يقول: امض لرهطك ، فقال على: ما كان ذلك بشيء يفوتك ، هل كانت إلا عمرة ، إنما يخاف الإنسان فوت الحج، فأما العمرة فلا، فقال عثمان: إنى أحبب أن أدرك عمرة (١) راجع الكامل ٣/ ٤٤ (٣) هذا مما لم نتأكد منه في المراجع الأخرى غير أن

/۱۲۲ ب

<sup>(</sup>١) راجع الكامل ٣/ ٤٢ (٢) هذا مما لم نتأكد منه في المراجع الأخرى غير أن اليعقوبي ذكر في تاريخه أن عثمان زوج ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد .
(٣) راجع معجم البلدان (٤) في الأصل: في (٥) من المعجم ، و الأصل: بالسعبية (٣) في الأصل: يقولك .

فى رجب، فقال على بن أبي طالب: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتمر في رجب قط ، و ما اعتمر غمراته ' الثلاث إلا في ذي القعدة ؛ ثم رجع عُمَانَ إلى المدينة ، ثم مضى على مع الحسين إلى مكه . . و افتتح عُمَانَ بن أبي العاص سابور الثانية على ثلاثة آلاف[ألف-"] و ثلاثمائة ألف صلحا، و دخل في صلحهم كازرون، و بعث عثمان بن أبي ه العاص هرم بن حيان العبدى إلى "قلعة بجرة" على ذلك ، و هي يقال لها قلعة الشيوخ، فافتتحها عنوة و سبى أهلها ؛ و حج بالناس عُمان بن عفان ،

فلما دخلت السنة السابعة و العشرون

استشار عُمَان بن عفان أصحاب رسول الله صلى الله عليـه و شلم في إفريقية فأشاروا عليه بذلك ، وكان عُمَان يكره ذلك لأن عمر كان يكرهه ١٠ و يقول: إنها لا تحمل واليا مقتصدا ، فخرج عبد الله بن أبي سرح ، و جلب عُمَانَ إبلا كثيرة من الربذة و سرف ، و حمل عليها سلاحا كثيرا ، و سار المسلمون معها يلحقون بعبد الله ن سعد بن أبي سرح ، فلما التتي المسلمون و المشركون ألتي الله في قلوبهم الرعب و فض ذلك الجمع حتى طلبوا الصلح، فصالحم/ عبد الله بن أبي سرح على أاني <sup>1</sup> ألف و خمسائة ألف و عشرين ألغا · ١٥ ١٢٣/ الف فلما كان العيد خطبهم عثمان، وكان صادف أعيد يوم الجمعة فقال:

من كان من أهل العالية \*و أحب أن يجتمع\* معنا فعل، و إلا فليجلس

<sup>(</sup>١) في الأصل : عمرته (٢) زيد من آريخ الإسلام ٧٨/٢ و البداية و النهابة ١٠١/٧ (٣ - ٣) من الاستيعاب ، و في الأصل : قاعة بحيرة \_ كـذا (٤) راجع الطبرى ٥/٧٤ (ه) و راجع للتفصيل كتاب الفتوح ١٣١/٢ و ما بعدها (٦) في معجم البلدان: ألف، وفي الفتوح ٢/٣٠١ كما هنا (٧-٧) في الأصل: واجب أن يجمع.

فى موضعه . فافتتح عُمَانُ بن أبي العاص أرجان و دارابجرد' ، و صالح أهلها على ألني ألف و مائة ' .

## فلما دخلت السنة الثامنة و العشرون

تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة وكانت على دين النصرانية ، فلما ه دخلت عليه قال لها عثمان : إنى شيخ كبير كما ترين ، قالت : أنا من نساء أحب الأزواج إليهن الكهول ، قال: تقومين إلى أو آتيك ؟ قالت : ماجئت من سماوة كلب إليك إلا و أنا أريد القيام إليك .

و غزا معاوية البحر و معه عبادة بن الصامت معه امرأته أم حرام.

بنت ملحان الانصارية ، فاتى قبرس ، فتوفيت ام حرام بها و قبرها هناك .

۱۰ ثم كان فتح فارس الأول على يدى هشام بن عامر ، و غزا معاوية قبرس فلحقه عبد افله بن أبى سرح و أهل مصر و غنموا غنائم كثيرة . 'وغزا حيل بن مسلمة سورية من أرض الروم "، ثم كانت قبرس الآخرة

(۱) من تماريخ الإسلام ۲ / ۷۸ ، و في الأصل: دار الحركذا (۲) هذا و في تاريخ الإسلام ما يفيد أن صلح أرجان كان قدتم على الفي ألف و ما تتى ألف و صلح دار ابجرد على ألف ألف و ثمانين ألفا (۲) من الطبرى ١٤٨، و في الأصل: الفرافضة \_ كذا (٤) في الأحمل: حببت \_ كذا (٥) في معجم البلدان: السياوة: ماهة لكلب (٦) القبيلة التي هي تنتمي إليها (٧) و راجع أيضا الدر المنتور ١٦٥ و عيون الأخبار ٤/٢٤ (٨) وقد ألم في تاريخ الإسلام ٢ / ٧٨ بمثل ما هنا . (١) راجع الطبرى ٥/١ راجع الطبرى ٥/١ راجع الطبرى ٥/١ و تاريخ الإسلام ٢ / ٨٨ بمثل ما هنا . و تاريخ الإسلام ٢ / ٨٨ بمثل ما هنا .

**۲٤۸** (٦٢) و أميرها

أميرها هشام بن عامر. و اعتمر عثبان فى رجب و معه عمرو بن العاص، فأتى عثبان بلحم صيد فأمرهم بأكله، فقال له عمرو بن العاص: لا تأكل و لا تأمرنا به، فقال عثبان: لست آكل منه شيئا لانه صيد من أجلى، فكان بين عثبان و عمرو كلام كان ذلك أول ملاحاة! كانت بينها. وفى هذه السنة بنى عثبان داره بالزوراء، ثم حج عثبان بالناس! . فلما دخلت السنة التاسعة و العشرون

عزل عثمان أبا موسى الأشعرى عن البصرة و كان عاملا عليها سبع مسنين، و عزل عثمان بن أبى العاص عن فارس، و ولى ذلك كله عبد الله ابن عامر بن كريز / و هو يومئذ ابن نخمس و عشرين سنة فقدم البصرة، مم خرج عبد الله بن عامر الى فارس على مقدمته عبيد الله بن معمر ١٠ التيمي ، فقتل عبيد الله ، و فتح إصطخر الثانية عنوة فقتل و سبى ، فكان ذلك إصطخر الآخرة ، و قد قيل : في هذه السنة فتسح سارية بن زنيم الدائلي أصبهان مسلحا و عنوة بأهل البصرة ، بعثه ابن عامر .

و ضاق مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم عملى الناس فكلموا

<sup>(1)</sup> في الأصل: ملا ـ كذا (٢) راجع الطبرى ٥/٤ (٣) في الطبرى ٥/٤ : ست، و في الأصل بياض. و في البداية و النهاية ٧/١٥٠ كما هنا (١-٤) من الطبرى ، و في الأصل بياض. (٥) وقع في الأصل: ابي عامر ـ خطأ (٦) من تاريخ الإسلام ٢/٢٨، و في الأصل: مقدمة (٧) من تاريخ الإسلام و الإصابة ، و في الأصل: التميمي (٨) زيد بعد في الأصل: اول ، و لا تنسجم هذه الزيادة مع السياق فحذناها (٩) من الإصابة ، و في الأصل: الديلمي (١٠) من تاريخ الإسلام، و في الأصل: الديلمي (١٠) من تاريخ الإسلام، و في الأصل: اصبحان .

عثمان فی توسعته ، فأمر بتوسعته ا ، فكان عثمان يركب على راحلته و يقوم ا على العمال و هم يعملون حتى يجىء وقت الصلاة فيترك و يصلى بهم ، و ربما قال فی المسجد و نام فيه ؟ حتى جعل أعدته من حجارة و فرش فيها الرضراض ؟ و بناه بالحجارة المنقوشة و الساج ، و جعل له ستة أبواب . ثم نقضت حلوان الصلح فافتتحها ابن عامر عنوة ا ، و رجم عثمان امرأة من جهينة أدخلت على زوجها فولدت فی ستة أشهر من يوم أدخلت عليه ، فأمر بها عثمان فرجمت ، فدخل علی عثمان فقال له : إن الله يقول " حمله و فصله ثلثون شهرا " ، فأرسل عثمان فی طلبها فوجدوها قد رجمت ، فاعترف الرجل بالغلام و كان من أشبه الناس به .

## و في السنة الثلاثين

زاد عثمان النداء الثاني على الزوراء حيث كثر الناس ، و انتقضت آذربيجان فغزاها مسعيد بن العاصم ففتحها ، ثم غزا جرجان ففتحها ، و مات الطفيل بن الحيارث بن المطلب بن عبد مناف ، و سقط خاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بثر أريس على ميلين من المدينة وكانت (۱) راجع أيضا وفاء الوفا ۱/۲۰۳ (۲) فى الأصل: يقول (س) فى الأصل: الرضواض؟ وفى اللسان: الرضراض: الحمى الصغار (٤) راجع تاريخ الإسلام ۱/۸۲ (٥) فى الأصل: فدخلى، و راجع أيضا تاريخ اليعقوبى ١/١٧٤ (٦) سورة ٤٦ آية ١٠ . (٧) وفى جميع المراجع: الثالث (٨-٨) من تاريخ الإسلام، و فى الأصل: سعد ابن أبى العاص (٩) فى الأصل: حرمان ، و التصحيح من الاستيعاب .

من أقل تلك الآبار ماه ، فطلب فلم يوجد إلى الساعة ' . و غزا البن عامر ' في هذه السنة جور ' فافتتحها ، وأصاب بها غنائم كثيرة ، و افتتح 'الكاريان والفنسجان من دار ابجرد ' و لم يكونا أدخلا في علم عثمان بن أبى العاص ' ؟ ثم افتتح بن عامر أردشير خرة ' عنوة فقتل و سي ، و هرب يزدجرد ' فاتبعه ابن عامر عاشع بن مسعود السلمي / حتى نزل على السيرجان ' ، و بعث راشد' بن ه ١٣٤/ الف عمر و الجديدي ' ففتح هر من و وجه ' ابن عامر ' زياد بن الربيع ' الحارثي إلى سجستان فافتتح زالق و ناشروذ ' ، ثم بعث زياد بن الربيع ' إبراهيم بن بسام مولى بني ليث حتى حاصر مدينة زرنج ' فصالحوه على ألف وصيف بسام مولى بني ليث حتى حاصر مدينة زرنج ' فصالحوه على ألف وصيف

(۱) راجع أيضا الطبرى (۲) و الأصل: غدا (۲) زيدت الواويعده فى الأصل ولا تناسب السياق فحذفناها (٤) من تاريخ الإسلام ۲/۲۸، و فى الأصل: خور (٥-٥) من طبقات ابن سعد (۲/۲۷، و فى الأصل: الكارزين و القيسجان مرارا و بجرد \_ كذا (۲) فى الأصل: ارعلا (۷) و قد مر فى السنة السابعة و العشرين من أصلنا أن عبان بن أبى العاص افتتح دار ابجرد (۸) من معجم البلدان، و فى الأصل: از دشير خرود \_ كذا، و راجع أيضا الطبرى ه / ۲۸ (۹) من تاريخ الإسلام ۲/۲۸ و الطبرى، و فى الأصل: ابن دجرد (۱۰) من الطبرى، و فى الأصل: السرحان (۱۱) من تاريخ اليعقوبى ۲ / ۲۱، و فى الأصل: اسد وحد (۲۱) من تاريخ اليعقوبى ، و فى الأصل: المد وحد (۲۱) من تاريخ اليعقوبى ، و فى الأصل: الحديدى (۲۲) فى الأصل: وحد (۲۲) من تاريخ الإسلام ۲/۶۸، و فى الأصل: زياد بن ربيعة ، و فى الكامل (۲۱) من تاريخ الإسلام : المد وراجع أيضا ناشروذ فى معجم البلدان (۲۱) فى الأصل: ربيعة (۲۱) فى الأصل: رويح \_ كذا، و راجع معجم البلدان (۲۱) فى الأصل: ربيعة (۲۱) فى الأصل: رويح \_ كذا، و راجع تاريخ الإسلام و الكامل .

مع كل وصيف جام' من ذهب ، ومات مسعود بن' الربيع و كان' من أهل بدر ، و مات الحصين بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف أخو الطفيل بن الحارث ، تم حج عثمان بالناس و صلى بمنى أربعا .

و في السنة الحادية و الثلاثين المناف

و فتحت أرمينية الآخرة أو أميرها أحبيب بن مسلمة الفهرى ، و ذلك أن عثمان كتب إلى حبيب بن مسلمة أن سر من الشام فى جيش إلى أرمينية ، فمضى حبيب ابن مسلمة من ناحية درب الحدث فافتتح خلاط و سراج أو وادى المطامير ، و مات أبو سفيان بن حرب و هو ابن ثمان و ثمانين سنة ، ثم خرج ابن عامر إلى خراسان [ و - آ ] على مقدمته الآحنف بن قيس ، فلتى أهل هراة الموزمهم ، و افتتح أبر شهر المصلحا ، و قد قيل : عنوة ؛ ثم افتتح طوس و ما حولها ، ثم صالح أهل سرخس على المائة ألف و خمسين ألفا الله .

(۱) من تاريخ الإسلام و الكامل ، و في الأصل: خاتم (۲) في الأصل: في ، و راجع تاريخ الإسلام ٢/٥٥ (٣) في الأصل: الثاني كذا (٤) من الاستيعاب ، و في الأصل: الحسين (٥) و توفي هو أيضا في نفس السنة (٢) راجع أيضا الطبرى ٥/٨٦ (٧-٧) في الأصل: الحادى و الثلاثون (٨-٨) في الأصل: امرها ، و راجع الطبرى ٥/١٥ و تاريخ اليعقوبي ٢/٨٦ و وكتاب الفتوح ٢/٥١١ (٩) من معجم الطبرى ٥/١٥ و تاريخ اليعقوبي ٢/٨٦ وكتاب الفتوح ، وفي الأصل: سراح . البلدان ـ الحدث ، وفي الأصل: درث (١١) من الفتوح ، وفي الأصل: سراح . (١١) من الكامل ٢/٣٦ ، وفي الأصل: الحرث (١٢) زيد من تاريخ الإسلام ، وفي الأصل: ابوشهر (١٥) من تاريخ الإسلام ، وفي الأصل: ابوشهر (١٥) من تاريخ الإسلام ، وفي الأصل: وفي الأصل: انف .

## و فى السنة الثانية و الثلاثين''

مات عبد الله بن مسعود بالمدينة ، و دفر بالبقيع ، و صلى عليه عبان بن عفان ° ، و مات عبد الرحمن بن عوف و هو ابن خس

<sup>(</sup>۱) راجع تاریخ الإسلام و الطبری  $(\gamma)$  من تاریخ الإسلام ، و فی الأصل: المرو  $(\gamma)$  من السطبری  $(\gamma)$  ، و فی الأصل: ما هویة  $(\beta)$  فی الأصل: مزبان \_ كذا  $(\alpha)$  زید من الطبری  $(\gamma)$   $(\gamma)$   $(\gamma)$  من الطبری ، و فی الأصل: مزبان \_ كذا  $(\alpha)$  زید من الطبری  $(\gamma)$  فی الأصل: فرسخا  $(\gamma)$  من تاریخ الإسلام ، الروم و قاریات الطالقات  $(\gamma)$  فی الأصل: فرسخا  $(\gamma)$  من تاریخ الإسلام ، فی الأصل: بخوار زم  $(\gamma)$  فی الأصل: و زهیر ، و لیس ما بین الحاجزین فی الأصل: النجعی  $(\gamma)$  من الطبری ، فی الأصل: النجعی  $(\gamma)$  من الطبری ، و فی الأصل: النجعی  $(\gamma)$  من الطبری ، و فی الأصل: النجعی  $(\gamma)$  من الطبری ، الإسلام  $(\gamma)$  و المحسر و هواه  $(\gamma)$  یقال لها غزوة الأساود \_ راجع تاریخ الإسلام  $(\gamma)$  و راجع الطبری ،  $(\gamma)$  و الطبری ، المحسر و المحسر و الطبری ،  $(\gamma)$  و الأصل: الثلاثون  $(\gamma)$  و المحسر و الطبری ،  $(\gamma)$  و المحسر و الطبری ،  $(\gamma)$  و المحسر و المحسر و الطبری ،  $(\gamma)$  و المحسر و المح

و سبعين سنة ' . و مات العباس بن عبد المطلب و هو ابن خمس و ثمانين سنة ، لأن العباس ولد قبل الفيل بثلاثة سنين ' . و مات عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أرى النداه . و مات أبو طلحة الانصاري زيد بن سهل . و غزا معاوية غزوة مضيق القسطنطينية و معه امرأته عاتكه بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ، و قد قيل : إن اسمها فاختة . و فيها غزا سعيا. بن العاص طبرستان ' .

#### و في السنة الثالثة ، و الثلاثين

مات المقداد بن عمرو بن ثعلبة <sup>م</sup> على ثلاثه أميال من المدينة ، و حل على أعناق الرجال إلى المدينة ، و صلى عليه عثمان بن عفان ، و حمل و دفن بالبقيع <sup>م</sup> ، و غزا معاوية ملطية و قرطبة من أرض الروم <sup>۱۱</sup> . و جمع قارن جمعا كثيرا "بباذغيس و هراة" و أقبل فى أربعين ألفا <sup>۱۲</sup>، و قام

بأمر الناس عبد الله بن خازم السلمى فلتى قارن و هزم أصحابه ، و أصابوا اسبيا كثيرا أ م بعث ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب إلى سجستان فصالحه صاحب زرنج فأقام عبد الرحمن بها • و تحرك أهـــل إفريقية وزحف إليهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح فكانت إفريقية الثانية • و غزا معاوية حصن المرأة من بلاد الروم [ من - ^ ] ه ناحية ملطية ، و حج بالناس عنمان • .

### و في السنة الرابعة و الثلاثين

مات مسطح بن أثاثمة من أهل بدر ' ، وغزا عبد الله بن سعد ابن أبي [سرح - ' ] الصوارى من أرض مصر ، وقاتل المنهم مقتلة عظيمة ، و ذلك أن المسلمين و عدوهم جميعا كانوا في البحر ، فالتقوا ١٠ فاقتتلوا قتالا شديدا من غير رمى بالسهم و لا طعن بالرمح ، إنما كان المضرب بالسيف أو " الطعن بالخنجر حتى قتل من أرض الروم خلق كثير ، و هزم الله الروم منكوبين ، و انصرف المسلمون غانمين . و مات

عبادة بن الصامت بالرملة و هو ابن اثنتين و سبعين سنة ' . و مات عاقل ابن البكير من بي سعد بن الليث من أهل بدر . و مات أبو عبس بن جبر بالمدينة و هو من أهل بدر . و حج عثمان بالناسُّ .

## و فى السنة الخامسة و الثلاثين

ه خرج جماعة من أهل مصر إلى عثمان يشكون ابن أبي سرح و يتكلمون منه، فكتب إليه عثمان كتابا و هدده فيه ، فأبي ابن [ أبي- أ ] السرح أن يقبل من عُمان و ضرب بعض من أتاه من قبل عثمان متظلما و قتل رجلا من المتظلمة ، فخرج من أهل مصر سبعهائة رجل فيهم أربعة من الرؤساء : عبد الرحمن بن عدیس البلوی ، و عمرو بن الحق الحزاعی ، و کنانه بن بشر ١٠ اُبن عتاب الكندى ، و سودان ْ بن حمران المرادى ؛ فساروا حتى قدموا المدينة و زلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وُ سلم، و شكوا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم [ في \_ أ ] مواقيت الصلاة ما صنع بهم ابن أبي سرح ؛ فقام لا طلحة بن عبيد الله إلى عثمان بن عفان و كلمه الـكلام الشديد، وأرسلت إليه عائشة: قدم عليك أصحاب محمد و سألوك

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الإسلام ٢/ ١١٨ (٢) راجع الطبرى ٥/ ٩٨ (٣) من الطبرى، و في الأصل : حبر (ع) زيد من سمط النجوم ٢/١١/ ، والسياق أقرب إليه، و راجع أيضاً تاريخ الإسلام ، (١٣٧ و تاريخ الحلفاء ٦١ (ه) من المراجع ، و في الأصل : سوار (٦) زيد من تاريخ الحلفاء ٦٦ (٧) من السمط ، و في الأصل: فقال.

عزل هذا الرجل فأبيت ذلك بواحدة ، و [ هذا قد - ' ] قتل منهم رجلا ، فأنصفهم من عاملك ؛ وكان عثمان يحب قومه . ثم دخل عليه على ن أبي طالب فقال: سألوك رجلا مكان رجل و قد ادعوا قبله ٢ دما ، فاعزله عنهم و أقض بينهم ، فأن وجب عليه حق فأنصفهم [ منه ـ ` ] ، فقــال لهم عثمان: اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه، فأشار / الناس علميه ٥ ١٣٥/ب بمحمدًا بن أبي بكر ، فقالوا لعثمان : استعمل علينا محمد بن أبي بكر ، فكتب عهده و ولاه مصر ، فخرج محمد بن أبي بكر واليا على مصر بعهده و معه عدة من المهاجرين و الأنصار ينظرون فيها بين أهل مصر و بين ابن أبي سرح، أفلما بلغوا مسيرة ثلاثة ليال من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير له ، يخبط البعير خبطا ، كأنه رجـــل يَطلب أو يُطلب ، فقالوا له : ١٠ ما قصته و ما شأنك كأنك هارب أو طالب ؟ قال : أنا غــــلام أمير المؤمنين ، وجهني إلى عامل مصر ، قالوا : هذا عامله معنا ، قال : لیس هذا أرید ـ و مضی ؟ فأخبر محمد بن أبی مكر بأمره ، فبعث فی طلبه أقواما فردوه ، فلما جاؤا به قال له محمد : غلام من أنت ؟ فأقبل مرة رجل منهم أنه لعثمان، فقال له محمد بن أبي بكر: لمن أرسلت؟ قال: إلى عامل مصر ، قال : بما ذا ؟ قال : برسالة ، [ قال \_ ] : أ معك كتاب ؟ قال :

<sup>(</sup>١) زيد من تاريخ الحلفاء (٢) في السمط: فتكه، و في تاريخ الحلفاء و تاريخ الإسلام كما هنا (٣-٣) من السمط، وفي الأصل: عليهم لحمد (٤) وانسياق من همذا أقرب إلى تاريخ الحلفاء، وكتاب الفتوح ٢/٠١٠ (٥) من تاريخ الحلفاء، وفي الأصل: بمكانه.

لا، ففتشوه فلم يجدوا معه كتابا، وكان معه إدارة قد يبست و فيها شيء يتقلقل' ، فحركوه ليخرج فلم يخرج ، فشقوا الإدارة فاذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح ، فجمع محمد بن أبي بكر من كان معه من المهاجرين و الأنصار و غيرهم، ثم فك الكتاب بحضرتهم فاذا فيه : إذا أتاك محمد ه ابن أبي بكر و فلان [ و فلان - " ] فاحتل لقتلهم ، و أبطل كتـابه ، و قر على عملك ، و احبس من يجيء إلى " يتظلم منك حتى يأتيك رأبي في ذلك إن شاء الله ، فلما قرؤا الكتاب فزعوا و أزمعوا ، و رجعوا إلى المدينة ، وختم محمد بن أبي بكر الكتاب بخواتم جماعة من المهاجرين معه ، و دفع الكتاب إلى رجل منهم و انصرفوا إلى المدينة ؛ فلما قدموها ١٠ جمع محمد بن أبي بكر عليا و طلحة و الزبير و سعدا و من كان بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم فك الـكتاب بحضرتهم عليه خواتم من معه من المهاجرين، و أخبرهم بقصة الغلام، فلم يبق أحد من المدينة إلا حنق على عُمان، و قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلحقوا بمنازلهم" ، ما منهم أحد إلا هو مغتم" ؛ وكانت هذيل و بنو زهرة ١٣٦/ الف ١٥ في قلوبها / ما فيها على عثمان لحال ابن مسعود ، وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان لحال عمار بن ياسر ، وكانت بنو غفار و أحلافها

<sup>(</sup>١) من تاريخ الخلفاء و الفتوح، وفي الأصل: مقاقل (٧) زيد من تاريخ الخلفاء .

<sup>(</sup>٣) من تاريخ الحلفاء، و في الأصل: اتى (٤) إمن تاريخ الحلفاء، و في الأصل:

ارمعوا (ه) من تاريخ الخلفاء، وفي الأصل: احنق (٩) من تاريخ الخلفاء،

و في الأصل: منازلهم (٧) من تاريخ الخلفاء ، و في الأصل: مقيم .

و من غضب لابي ذر في قلوبهم ما فيها ، و أجلب عليه محمد بن أبي بسكر من بني تيم'، و أعانه على ذلك طلحة بن عبيدالله و عائشة ، فلما رأى ذلك على و صح عنده الكتاب بعث إلى طلحة و الزبير و سعد و عمار و نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كلهم بدريون، ثم جاء معهم حتى دخل على عثمان و معه الـكتاب و الغلام و البعير ، فقال له : هــــذا ه الغلام غلامك ؟ قال : نعم ، قال : و البعير بعيرك ؟ قال : نعم ، قال : فأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لا، و حلف بالله أنه ما كتب هذا الكتاب و لا أمر به ، فقال له على : فالحاتم خاتمك ؟ قال : نعم ، قال على : فكيف يخرج غلامك على بديرك بكتاب عليه خاتمك لا تعلم به ؟ فحلف عثمان بالله : ما ' كتبت [ هذا الكتاب \_ ] و لا أمرت به ، و لا وجهت هذا الغلام ١٠ قط إلى مصر ؛ و أما الخط فعرفوا أنه خط مروان ، فلما شكوا في أمر عثمان سألوه أن يدفع إليهم مروان فأبي، وكان مروان عنده في الدار وكان خشى عليه القتل ؛ فخرج من عنده على وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و علموا أن عثمان لا يحلف باطلا، \* ثم قالوا \*: لا نسكت إلا أن يدفع إلينا مروان حتى نبحث و نتعرف منه ذلك الكتاب ، وكيف يؤمر ° 10 بقتل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير حق! فان يك عثمان كتب ذلك عزلناه ، و إن يك مروان كتبه على لسان عثمان نظرنا (١) من تاريخ الحلقاء، و في الأصل: تميم (١) من تاريخ الحلقاء، وفي الأصل: يما (٣) زيد من تاريخ الخلفاء ( ٤-٤ ) و في تاريخ الخلفاء : إلا أن قوما قالوا . (ه) ف قاريخ الخلفاء: يأمر.

ما يكون في أمر مروان، و لزموا بيوتهم ، و فشا الخبر في المسلمين من أمر الكتاب، و فقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عثمان، وخرج من الكوفة عدى بن حاتم الطائي و الأشتر المالك بن الحارث النخعي في مائتي رجل ، و خرج من البصرة حكم بن جبلة العبدي في مائة ه رجل، حتى قدموا المدينة يريدون خلع عثمان، و جوصر عثمان قبل هلال ذى القعدة بليلة ، و ضبق عليه المصريون و البصريون و أهل الكوفة بكل ١٣٦ / ب حيلة و لم يدعوه يخرج، و لا يدخل إليه أحد إلا أن يأتيه المؤذن / فيقول: الصلاة ! و قد منعوا المؤذن أن يقول : يا أمير المؤمنين ، فكان إذا جام وقت الصلاة بعث أبا هريرة يصلي بالناس، و ربما أمر ابن عباس بذلك، ١٠ فصعد يوما عثمان على السطح فسمع بعض الناس يقول: ابتغوا إلى قتله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يحل دم امرئي مسلم إلا باحدى ثلاث :كفر بعد إسلام ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل 'نفس بغير نفس' ؛ و ما فعلت من ذلك شيئًا ؛ ثم قال : لا أخلف و رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أمته ١٥ باراقة محجمة دم حتى ألقاه، يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ! (١) زيد بعد في الأصل: ن ، فحذفنا هذه الزيادة لأجل أن الأشتر هولقب لمالك

ابن الحارث و لاغير ، و راجع أيضا طبقات ابن سعد ١/٢/ ٤٩ و مروج الذهب ٠/٠٤٤ (٦) وقع في الأصل: هلاك \_ خطأ (م) و راجم أيضا الطبرى ه/١٤٩ . (٤-٤) من مروج الذهب ١/١ ٤٤، و في الأصل: النفس بالنفس (٥) في الأصل: لا احلف، و التصحيح بناءعلى تاريخ الإسلام ٢/٤٣٠. راجع رواية الأوزاعي فيه . أحبكم (70)

أحبكم إلى من كف عنا لسانه و سلاحه ا ؟ ثم أشرف عليهم فقال: أفيكم على ؟ قالوا: لا ، قال: أفيكم سعد؟ قالوا: لا ، فقال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد الا بشيء، فابتعتها من مالي و جعلتها للغني و الفقير و ابن السبيل، فقالوا : نعم، قال : فاسقوبي منها، ثم قال: ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماه؟ فبلع ذلك عليا، فبعث إليه بثلاث ٥ قرب مملوءة ، فما كادت تصل إليه حتى خرج \* في سببها عدة من بني هاشم و بني أمية حتى وصل الماء إليه؛ ثم قال عثمان : و الله ! لوكنت في أقصى داری ما طلبوا غیری ، و لوکنت أدناهم ما جازونی الی غیری ، سنجتمع نحن و هم عند الله ، و سترون بعدى أمورا تتمنون أني عشت فيهم ، ضعف أمري، والله! ما أرغب في إمارتهم، ولو لا قول رسول الله صلى الله ١٠ عليه و سلم لي • إذا^ ألبسك الله قميصا و أرادوك على خلعه فلا تخلعه » لحبست في بيتي و تركتكم و إمارتكم ، و والله ا لو فعلت ما تركوني و إنهم قد خدعوا و غروا، و الله ! لو أقتل لمت ، لقد كبر سنى و رق عظمى و جاوزت أسنان أهل بيتي ، و هم على هذا لا يريدون تركى ، اللهم ' ! فشتت

<sup>(</sup>۱) و راجع أيضا رواية عبدالله بن عامر في الطبقات ١/١/٨٤ (٣) في الأصل: ذكركم، و هذا الخبر مذكور في المراجع جميعها و لكن بسياق آخر (٢) في الأصل: اشرف (٤) في الأصل: احدا (٥) في تاريخ الإسلام ٢/ و السمط ٢/٩٠٤: جرح، و في مروج الذهب كما هنا (٦) من الطبرى ١٢٣٥، و في الأصل: جاوز. (٧) في الأصل: غشت (٨) في الأصل: اذ، و هذا الحديث وارد في جميع المراجع (٩) من الطبرى ٥/٣٠، وفي الأصل: دق (١٠) في الأصل: اليهم -كذا.

أمرهم و خالف بين كلمتهم و انتقم لى منهم و اطلبهم لى طلبا حثيثا . وقد استجيب دعاءه فى كل ذلك .

١٢٧/ الف

مُم أمر عُمان بن عفان عد الله بن عباس / على الحج فحج بالناس؟ فأمره ، و بعث إلى الاشتر فدعاه فقال: يا أشتر ! ما يريد الناس؟ قال: من ثلاث ليس من إحداهن بد، إما أن تخلع أمرهم وتقول: هذا أمركم فاختاروا له من شكتم . و إما أن تقص من نفسك ، فان أبيتها الفاقوم قاتلوك ؟ قال عثمان: أما أن أخلع للم أمرهم ، فا كنت لاخلع سربالا سربلنيه الله ، [ و الله \_ " ] الآن أقدم فضرب عنق أحب إلى من أن أخلع المه أمة نحد صلى الله عليه و سلم بعضها على بعض ، و أما أن أقص من نفسى ، أمة نحد صلى الله عليه و سلم بعضها على بعض ، و أما أن أقص من نفسى ، فو الله إن تقتلونى لا تتحابون بعدى ! و لا تقاتلون بعدى عدوا فو الله إن تقتلونى لا تتحابون بعدى ! و لا تقاتلون بعدى عدوا جيما ، و لتختلفن "حتى تصيروا" [ هكذا ـ " ] ، "يلقوم لا يجرمنكم شفاقى ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح" " \_ الآية ، ثم أرسل إلى شفاقى ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح" " \_ الآية ، ثم أرسل إلى

<sup>(1)</sup> في الأصل: الناس، و راجع أيضا الطبرى ه  $(\gamma)$  من البداية و النهاية  $(\gamma)$  في الأصل: قلت \_ كذا عرق .  $(\gamma)$  في الطبرى،  $(\gamma)$  وفي الطبرى،  $(\gamma)$  في الأصل: ابيتها، و التصحيح بناء على الطبرى (ع) من الطبرى، وفي الأصل: تخلع (ه) زيد من الطبرى  $(\gamma)$  من الطبرى، وفي الأصل: لا ان اقوم  $(\gamma)$  زيد بعده في الأصل: امر، و لم تكن الزيادة في الطبقات  $(\gamma)$ . ه فد فناها  $(\gamma)$  من الطبرى، و في الأصل: بعد  $(\gamma)$  من الطبرى، و في الأصل: بعد  $(\gamma)$  من الطبقات  $(\gamma)$ 

عبد الله بن سلام فحاءه فقال: الكف الكف ! ثم جاءه زيد بن ثابت فقال : يا أمير المؤمنين ! هذه الأنصار بالباب ، فقال عثمان : إن شاؤا أن يكونوا أنصار الله منكم و إلاً فلا ؛ ثم جاءه عبدالله بن الزبير فقال : يا أمير المؤمنين ! اخرج فقاتلهم ، فان معك من قد نصر الله بأقل منهم ، فلم يعرج على قول ابن الزبير ، ثم قال : التونى برجل منهم أقرأ عليـه ه كتاب الله ، فأتوه بصعصة بن صوحان وكان شابا فقال: ما وجدتم أحدا تأتوني به غير هذا الشاب! فتكلم صعصعة بكلام، فقال عثمان: " اذن اللذين يُقتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم القدير "؟ فلما اشتد بعثمان الآمر أصبح صائمًا يوم الجمعة و قال: إنى رأيت النبي صلى الله عليه و سلم فى المنام فقال لى: يا عُمَان ! إنك تفطر عندنا \* الليلة ؛ ثم قال على المحسن · ١ و الحسين: اذهبا بسيفكما حتى تقفا على باب عثمان و لا تدعا أحدا يصل إليه ، و بعث الزبير ابنه ، و بعث طلحة ابنه ، و بعث عدة من أصحــاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان ٢٠ و رماه الناس بالسهام حتى [خضب - ١٠] الحسن بالدماء، و تخضب ١٣ محمد بن (١) راجع تاريخ الإسلام ١٣١/٢ (٢) من الطبقات ٣ / ١ / ٤٨ ، و في الأصل: ثم قال (٣) راجع رواية ابن سيرين في الطبقات أيضًا (٤) موضعه في الأصل بياض (ه) راجع أيضا الطبقات م/ 1 / 9 ع (p) من الاستيعاب ، و في الأصل: صرحان (٧) سورة ٢٢ آية ٢٩ (٨) راجع الطبقات ١/١/٥ و السمط ١/٨٠٤.

(٩) راجع الطبرى ه /١٢٦ (١٠) كما في تاريخ الإسلام ٢ /١٣٨ (١١) زيد من

تاريخ الخلفاء ٢٠ (١٢) في الأصل: نخضب -كذا، وفي تاريخ الخلفاء: خضب.

۱۲۷ / ب

طلحة ، و شبح قنير ' مولى على ؟ ثم أحذ محمد بن أبي بكر بيد جماعة و تسوير الجائط من غير أن يعلم به أحد / من دار رجل من الانصار حتى دخلوا على عُمَانَ و هو قاعد و المصحف في حجرم و معه امرأته و الناس فوق السطح لا يعلم أحد بدخولهم ، فقال عثمان لمحمد بن أبي بكر' : و الله ه. لو رآك أبوك لسامه مكانك مني ا فرجع محمد ، و تقدم إليه سودان ابن رومان؛ المرادي و معه مشقص فوجأه \* حتى قتله و هو صائم ، ثبم خرجوا هاربین من حیث دخلوا ، و ذلك یوم الجمعة لثمان عشرة لیلة مضت من ذي الحبجة ٦، وكان تمام حصاره خسة و أربعين يوما٧، وكانت امرأته تقول : إن شتم قتلتموه و إن شتم تركتموه ! فانسه كان يختم القرآن ١٠ كل ليلة في ركعة^. ثم صعدت إلى الناس تخبرهم و همر الناس عليسه فدخلوا ، وأول من دخل عليه الحسن و الحسين فزعين و هما الا يعلمان بالكائنة 'وكانا مشغولين' على الباب ينصرانه و يمنعان الناس عنه ؛ فلما'' دخلوا وجدوا عُمَان مذبوحا، فانكبوا عليه يبكون، ودخل الناس فوجا فوجا،

<sup>(</sup>۱) من تاریخ الحلفاء ، و فی الأصل : قنبره (۲) حینهٔ أخذ بلحیته کما صرح به فی تاریخ الحلفاء ، و فی الأصل : لأساه ه . و تاریخ الحلفاء ، و فی الأصل : لأساه ه . (۶) هذا كما ورد فی البدایة و النهایة ۷ م ۱۸ و إلا فالمشهور : سودان بن حران . (۵) و أمام اجعنا فتتفی علی أن الذی اجتر أعلیه بالوجاً كان كنانة بن بشر (۲) و هذا هو المشهور – راجع البدایة و النهایة ۷/ ۱۹۰ (۷) و المشهور أر بعون یوما – راجع البدایة و النهایة ۱۸ راجع روایة ابن سیرین فی الطبقات ۱/ ۱/ ۲۰ (۵) فی الأصل : هم (۱۰ – ۱۰) فی الأصل : کان مشاغیل (۱۱) فی الأصل : فا م

و بلغ الخبر على بن أبي طالب و طلحة و الزبير و سعدا فخرجوا مذهلين ، كادت عَقولهم تذهب لعظم الحتر الذي أناهم ، حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً و استرجعواً ، و قال على لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين و أنتما على الباب ؟ قالا ' : لم نعـلم، قال : فرفـــع يده و لطم الحسن و ضرب صدر الحسين ، و شتم م محمد بن طلحة و عبد الله بن الزبير ، ه ثم خرج و هو غضبان يسترجع ، فلقيه طلحة بن عبيد الله فقال : ما لك يا أبا الحسن؟ فقال على: يقتل أمير المؤمنين رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم من غير أن تقوم عليه بينة و لا حجة ! فقال له طلحة " : لو دفع مروان إليهم لم يقتلوه ، فقال على : لو خرج مروان إليكم لقتلتموه قبل أن يثبت عليه حكومة ا ثم أتى على منزله يسترجع، فاشتغل الناس ١٠ بعضهم ببعض و فزعوا و لم يتوهموا بأن هذه الكائنة تكون ؛ ثم حل على سريره بين المغرب و العشاء ، و صلى عليه جبير بن مطعم ، و دلته في قبره نائلة بنت الفرافصة و أم البنين منت عيينة ' بن حصن بن بدر الفزاري، و دفن ليلة السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة ؛ و كانت / خلافته "اثنتي عشرة" سنة إلا اثني عشر يوما" . ١٥ ١٣٨/ الف

> و قتل يوم قتل عثمان من قريش عبد الله بن وهب بن زمعة الاسدى، و عبد الله بن عبد الرحمن بن العوام . و المغيرة بن الاخنس بن شريق الثقني،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: قال (۲) من السمط  $\gamma / 113$ ، و فى الأصل: شتم ( $\gamma$ ) راجع مروج الذهب 1 / 133 (3) مرب المراجع ، و فى الأصل: تعلبة ( $\gamma$ ) فى الأصل: اثنى عشر ( $\gamma$ ) راجع التفاصيل فى الطبرى و الطبقات ( $\gamma$ ) من البداية و النهاية  $\gamma / 100$ ، و فى الأصل: شديد .

و قتل معهم غلام لمثمان أسود - أربعة أنفس .

وكان عمال عثبان حين قتل : على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز ، و على الكوفة سعد بن أبى وقاص ، و على الشام معاوية بن أبى سفيان ، و على مصر محمد بن أبى حذيفة ، و على مكه عبد الله بن الحضرمى ، و على الطائف القاسم بن ربيعة ، الثقنى ، و على صنعاه يعلى بن منبه ، و على الجند عبد الله بن أبى ربيعة .

# استخلاف على ن أن طالب رض الله تعالى عنه

ان عبد المطلب بن هاشم من عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤى بن [ غالب بن - ' ] فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبو الحسن الهاشمى ، و أمه فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف ، و هاشم أخو هشام ، و من زعم أنه أسد بن هاشم بن عبد مناف فقد وهم .

أخبرنا محمد بن إسحاق الثقنى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل (١) في الأصل: حيث (٢) من الطبرى و ١٤٨١، وفي الأصل: كريزة (٣) هذا ما هنا و أما الذي تتمخض منه مراجعنا فهو أن سعيد بن العاص كان إذ ذلك يتقلد منصب الولاية العامة المكوفة، وكان أبو موسى على الصلاة، و جابر المزنى و سماك الأنصارى على خراج السواد، و الفعقاع بن عمرو على حربها (٤) من الطبرى ه / ١٤٨، و في الأصل: أبي ربيعة (٥) من البداية و النهاية ٧/ ٢٣٣، وفي الأصل: هشام (٦) زيد من البداية و النهاية و النهاية، وفي الأصل: النظر.

عن يزيد' بن أبي عييد عن سلة بن الأكوع قال : كان على قد علف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 فخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه و سلم، فلما كان مساء الليسلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لاعطين الراية - أو ليأخذن الراية ـ غدا رجل يحبه الله و رسوله، ٥ يفتح الله عليه ، فاذا نحن بعليّ و ما نرجوه ، فقالوا : هذا عليّ ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ففتح الله عليه

قال أبو حاتم : لما كان من أمر عثمان ما كان قمد على في بيته وأتاه الناس بهرعون إليه كلهم يقولون : أمير المؤمنين على ، حتى دخلوا عليه / داره و قالوا: نبایعك ، فانه لا بد من أمیر و أنت أحق ، فقال على : ١٠ ١٣٨ / ليس ذلك إليكم ، إنما ذلك لاهل بدر ، فمن رضى به أهل بدر فهو خليفة، فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا يطلبون البيعية وهو يأنِ عليهم ، فجاء الأشتر مالك بن الحارث النخعي إلى على فقال له ; ما يمنمك أن تجيب هؤلاء إلى البيعة ؟ فقال : لا أفعل إلا [ عن \_ ؛ ] ملاً و شوری، و جاء أهل مصر فقالوا : ابسط یدك نبایمك، فو افته القد ١٥ قتل عُمَان ، و كان قتله لله رضى ، فقال على : كذبتم ، و الله ما كان قتله لله رضي القد قتلتموه بلا قود و لاحدو لاغیره ؛ و هرب مروان (١) من صحيح البخاري حيث ورد هذا الحديث بنفس الطريق التي هنا في مناقب على بن أبي إطالب ، و في الأصل: بريد (م) من الصحيح ، وفي الأصل: نتخلف. (٣) راجع أيضًا تاريخ الإسلام ٢/ ١٣٩ (٤) زبد لاستقامة العبـــارة، و راجع أيضا الطبرى ه/ ٥٠ ؛ وكتاب الفتوح ٣٤٣/٠ .

فطلب فلم يقدر عليه ، فلما رأى ذلك على منهم حرج إلى المسجد و صعد المنبر و حمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال: يا أيها الناس ا رضيم منى أن أكون عليكم أميرا؟ فكان أول من صعد إليه المنبر طلحة فبايعه يبده ، وكان إصبع طلحة شلاء فرآه أعرابي يبايع فقال: يد شلاء و أمر لا يتم ، فتطير على منها و قال: ما أخلفه أن يكون كذلك ، ثم بايعه الزبير و سعد و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ثم بلغ عليا أن سعدا و ابن عمر و محمد بن مسلمة يذكرون هنات ، فقام على خطيبا فحمد الله و أثنى عليه فقال: أيها الناس ا إشكم بايعتموني على ما بايعتم عليه أصحابي ، فاذا بايعتموني فلا خيار لكم على " و على الإمام الاستقامة ، و على الرعية فاذا بايعتموني فلا خيار لكم على " و دما \_ " ] رغب عن دين المسلمين و أمركم واحدا ، أريد الله و تريدوني الأنفسكم ، و أيم الله ! الأنصحن و أمركم واحدا ، أريد الله و تريدوني الأنفسكم ، و أيم الله ! الأنصحن الخصم و الأنصفن المظلوم .

و قد أكثر الناس فى قتل عثمان، فمنهم من قد زعم أنه قتل ظالمان، الم و منهم من قد زعم أنه قتل طلحة الم و منهم من قد زعم أنه قتل مظلوما، وكان الإكثار فى ذلك على طلحة و الزبير، قالت قريش: أيها الرجلان! إنكما قد وقعتما فى ألسن الناس فى أمر عثمان فيما وقعتما فيه، فقام طلحة فى الناس فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبى صلى الله عليه و سلم شم قال : أيها الناس! ما قلنا

فی

<sup>(1)</sup> راجع أيضا الطبرى ه / ١٥٣ و ١٥٧ (٢) من الأخباو الطوال ١٤٠، و فى الأصل: ذلك (م) زيد من الأخبار الطوال (٤) من الأخبار الطوال ، و فى الأصل: ملتمه ــ كذا (ه) فى الأصل: الاكتال .

فى عُمَان أمس إلا نقول لكم فيه اليوم مثله أنه خلف الدنيا بالتوبة، ومال عليه قوم فقتلوه، وأمره إلى الله عثم / قام الزبير فحمد الله و أثنى ١٣٩/ الف عليه بما هو أهله و صلى على النبى صلى الله عليه و سلم ثم قال: يا أيها الناس! إن الله اختار من كل شىء شيئا، و اختار من الناس محمدا صلى الله عليه و سلم، أرسله بالهدى و دين الحق لبظهره على الدين كله و لو كره المشركون، ه و اختار من الشهور رمضان و أنول فيه القرآن و فرض فيه الصيام، و اختار من الأيام يوم الجمعة فجعله عبدا الإهل الإسلام، و اختار من البلدان هذين الحرمين: مكه و المدينة، فجعل بمكة البيت الحرام، و جعل بالمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم، و جعل ما بين قبره و منبره بالمدينة من رياض الجنة، و اختار من الشورى التسليم كا اختار هذه ١٠ الأشياء، فأذهبت الشورى بالهوى و التسليم بالشك، و قد تشاورنا فرضينا عليا، و أما إن قتل عَمَان فأمره إلى الله .

فلما رأى على اختلاف الناس فى قتل عثمان صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: أيها الناس ا أقبلوا على بأسماعكم و أبصاركم ، إن الناس بين حق و باطل ، فلئن علا أمر الباطل لقديما ما فعل ، و إن يكن الحق ١٥ قد غاب فلعل ، و إنى أخاف أن أكون أنا و أنتم قد أصبحنا فى فتنة ، و ما علينا فيها إلا الاجتهاد ، الناس اثنان و ثلاثة لا سادس لهم : ملك

<sup>(</sup>١) فى الأصل: السليم ، و التصحيح بناء على ما يأتى (٢) زيدت الواو بعد. فى الأصل و لم تكن منسجمة مع السياق فحدَفناها (٣) فى الأصل: باسمائكم ـكذا. (٤) راجع أيضا شرح نهج البلاغة للحديدى ١ / ٢٠ .

طار بجناحيه ، أو نبى أخذ الله بيده ، أو عامل مجتهد ، أو مؤمل يرجو ، أو مقصر أ في النار ؟ و إن الله أدب مده الامة بأدبين أ : بالسيف و السوط ، لا هوادة عند السلطان فيهما ، " فاستنروا و استغفروا الله فأصلحوا ذات بينكم .

م نول و عمد إلى بيت المال و أخرج ما فيه و فرقه على المسلمين، مم بعث إلى سعد بن أبى وقاص و عبد الله بن عمر و محمد بن مسلمة فقال: لقد بلغى عنكم هنات ، فقال سعد: صدقوا! لا أبايعك ، و لا أخرج معك حيث تخرج حتى تعطيني سيفا يعرف المؤمن من الكافر ، و قال له ابن عمر: أنشدك الله و الرحم أن تحملني على ما لا أعرف ، و الله اله ابن عمر: أنشدك الله و الرحم أن تحملني على ما لا أعرف ، و الله ابن مسلمة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني إذا اختلف أصحابه ألا أدخل فيما بينهم ، و أن أضرب بسيني صخر أحد ، فاذا انقطع أقعد في بيتي حتى يأتيني يد خاطئة أو منية قاضية ، و قد فعلت ذلك ؟ مم دعا على أسامة بن زيد و أراده على البيعة فقال أسامة : أما البيعة فاني عاهدت على ، أنت أحب الناس إلى و آثره م عندى ، و أما القتال فاني عاهدت

<sup>(1)</sup> من الشرح ، و في الأصل : معصر – كذا  $(\gamma)$  في الأصل : احب ، و في الشرح : داوى  $(\gamma)$  في الشرح : بدو اثين  $(\gamma)$  في الأصل : بالصيف ، و التصحيح بناء على الشرح  $(\gamma)$  في الأصل : فاستبر و لم يستغفر و اقت ، و في الشرح : استروا في بيوتكم  $(\gamma)$  راجع لذلك أيضا الأخبار الطوال  $(\gamma)$  و  $(\gamma)$  و  $(\gamma)$  من الأخبار الطوال ، و في الأصل : خرص ، و راجع أيضا طبقات ابن سعد  $(\gamma)$  من الأخبار الطوال ، و في الأصل : اثارهم – كذا .

رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله ، فلما رآهم على مختلفين قال : أخرجوني من هذه البيعة و اختاروا لانفسكم من أحبتم، فسكتوا و قاموا و خرجوا ، فدخل عليه المغيرة بن شعبة الفقال: يا أمير المؤمنين! إنى مشير عليك بخلال ثلاث فافعل أيها شئت، فقال: ما هي يا أعور ؟ فقال: إني أرى من الناس ه بعض التثاقل فيك، فأرى أن تأتى بجمل ظهر فتركبه و تركض في الارض هاربا من الناس، فانهم إذا رأوا ذلك منك ابتاعوا جمالا أظهر من جمالك و خيولاً ، ثم ركضوا في أثرك حتى يدركوك حيث ماكنت و يقلدوك هذا الأمر على اجتماع منهم شئت أو أبيت ، فان لم تفعل هـذا فأقرًّ ٢ معاوية على الشام كله و اكتب إليه كتابًا بذلك تذكر فيه من شرفه ١٠ و شرف آبائه و أعلمه أنك ستكون له خيرا من عمر و عثمان ، و اردد عمرو بن العاص على مصر ، و اذكر في كتابك شرفه و قدمه ، فانه رجل يقع الذكر منه موقعاً ، فاذا ثبت الآمر أذنت لهما حيثند في القدوم عليك تستخبرهما عن البلاد و الناس، ثم تبعث بعاملين و تقرهما " عندك ؛ فان أبيت فاخرج من هذه البلاد فانها ليست ببلاد كراع و سلاح.

فقال على : أما ما ذكرت من فرارى من الناس فكيف أفر منهم و قد با بعونى ، و أما أمر معاوية و عمرو بن العاص فلا يسألنى الله عن إقرارهما ساعة واحدة فى سلطانى "و ما كنت متخذ المضلين عضدا" ، و أما خروجى من هذه البلاد إلى غيرها فانى ناظر / فى ذلك . فخرج من عنده المغيرة من المناد إلى غيرها فانى ناظر / فى ذلك . فرج من عنده المغيرة من عدد و هو عازم على الخروج إلى الشام و اللحوق بمعاوية ، فقال له : ٢٠ الف

<sup>(</sup>١) راجع أيضا الطبرى ه/١٠٩ (٢) في الأصل: فاقدر (٣) في الأصل: تفرهما .

يا أمير المؤمنين ! أشرت عليك بالامس في رأبي بمصاوية و عمرو ، إن الرأى أن تعاجلهم بالنزع، 'فقد عرف السامع من غيره ، و تستقبل' أمرك ، ثم خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجا و هو داخل ، فلما انتهى إليه قال: رأيت المغيرة خارجا من عندك ، فم جاءك ؟ قال: جاءني أمس برأى و اليوم برأى . و أخبره بالرأيين ، فقال ابن عباس : أما أمس فقد نصحك ، و أما اليوم فقد غشك ، قال : فما الرأى ؟ قال ابن عباس : كان الرأى قبل اليوم، قال على : على ذلك ! قال : كان الرأى أن تخرج إلى مكة حتى تدخلها و تدخل دارا من دورها و تغلق عليك بابك، فان الناس لم مكونوا لمدعوك"، و إن قريشا كانت تضرب الصعب و الذلول ١٠ في طلبك ، لأنها لا تجد غيرك ، فأما اليوم فان بني أمية يستحسنون الطلب بدم صاحبهم ، و يشبهون على الناس بأن يلزموك شعبة " من أمره و يلطخونك من ذلك ببعض اللطخ. فهمّ علىّ بالنهوض إلى الشام ليزور" أهلها و ينظر <sup>۷</sup> ما رأى معاوية و ما هو صانع ، فجاءه أبو أيوب الانصارى فقال له : يا أمير المؤمنين ! لو أقت بهذه البلاد ! لأنها الدرع الحصينة ١٥ و مهاجرة للنبي صلى الله عليه و سلم ، و بها قبره و منبره و مادة <sup>^ </sup> الإسلام ،

<sup>(1-1)</sup> و في الطبرى: فيعرف السامع من غيره و يستقبل (٢) من الطبرى، و في الأصل: خشك \_كذا (٣) في الأصل: يدعوك (٤) من الطبرى، و في الأصل: يشتهون (٥) من الطبرى، و في الأصل: شعبه (٦) في الأصل: ليزوراه، و التصحيح من الفتوح ٢/٣٦٦ (٧) من الفتوح، و في الأصل: ينظروا (٨) في الأصل: ماذاة.

فإني استقامت الله العرب كنت فيها كمن كان، وإن تشعب عليك [ قوم - ٢ ] رميتهم بأعدائهم ، و إن ألجئت عينتذ إلى المسير سرت و قد أعذرت، فقال على: إن الرجال و الإموال بالعراق، و لن يصيب ا إلا ما كتب الله لنا، ثم أخذ بما أشار عليه أبو أيوب الإنصاري و عزم على المقام بالمدينة ؛ و بعث العمال على الأمصار ، فبعث عثمان بن حنيف ه على البصرة أميرا ، وعمارة بن حسان بن شهاب على الكوفة ، وعبيد الله ابن عباس على اليمن ، و قيس بن سعد على مصر ، و سهل بن حنيف على الشام ؟ فأما سهل بن حنيف فانه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيه خيل من أهل الشام فقالوا له: من أنت؟ قال: أمير، / قالوا ؛ على أيّ شيء؟ قال: -1120 على الشام، قالوا: إن كان عثمان بعثك فحي هلا بك، و إن كان بعثك ١٠ غیره فارجع ، قال : ما سمعتم بالذی کان ؟ قالوا : بلی ، و لکن ارجع إلى بلدك، فرجع إلى على و إذا القوم أصحاب.

> و أما قيس بن سعد فانه انتهى إلى أيلة فلقيه طلائع فقالوا له: من أنت ؟ فقال: أنا من الأصحاب الذين قتلوا و شردوا من البلاد، فأنا أطلب مدينة آوى إليها ، فقالوا : و من أنت؟ قال : أنا قيس بن سعد ١٥ ابن عبادة " ، فقالوا : امض بنا ، فمضى قيس حتى دخل مصر و أظهر لهم حاله ؛ و أخبرهم أنه ولى على مصر ، فافترق عليه أهل مصر فرقا : فرقة

<sup>(</sup>١) من الفتوح ٢٦٨/٢ ، و في الأصل: شتت (٢) زيد من الفتوح (٩) في الأميل: الجيث (ع) من الطبري ه / ١٦١ ، و في الأصل: قال (ه) في الأصل: عباد (٦) من الطبري ، و في الأصل : فرقتان .

دخلت في الجماعة و بايعت ، و فرقة أمسكت و اعتزلت ، و فرقة قالت : إن قيد من قتلة عثمان فنحن معه و إلا فلا ؛ فكتب قيس بن سعد بجميع ما رأى من أهل مصر إلى على -

وأما عبيد الله بن عباس فانه خرج منطلف إلى اليمن ، لم يعانده ه أحدو لم يصدّه عنها صاد حتى دخلها فضبطها لعلى ، و أما عمارة بن حسان ابن شهاب فانه أقبل عامدا إلى الكوفة حتى إذا كان بزبالة الفيه طليحة ابن خویلد الاسدی و هو خارج إلى المدینة یطلب دم عثمان ، فقال طلحة : من أنت ؟ قال : أنا عمارة بن حسان بن شهاب ، قال : ما جاء بك؟ قال: بعثت إلى الكوفة أميرا ، قال: و من بعثك ؟ قال : أمير المؤمنين ١٠ عليَّ ، قال : الحق بطيَّتك ، فإن القوم لا يريدون بأميرهم أبي موسى الأشعرى بدلا ، فرجع عمارة إلى على و أخبره الخبر ، و أقام طليحة بزبالة .

وأما عُيمانِ بن حنف فانه مضي يريد البصرة وعليها عبدالله بن عامر بن كريز، و بلغ أهل البصرة قتسل عثمان، فقام ابن عامر فصمد المنبر و خطب و قال : إن خليفتكم قتل مظلوما ، و بيعته في أعناقكم ، ١٥ و نصرته ميتا كنصرته حيا ، "و اليوم ما كان أمس"، و قد بايع الناس عليا ونحن طالبون بدم عُبَّان ، فأعدوا للحرب عدتها ، فقال له حارثة بن قدامة: يا ابن عامر! إنك لم تملكنا عنوة و قد قتل عُمان بحضرة المهاجرين و الانصار و بايع الناس عليا ، فان أقرك أطعناك ، و إن عزلك عصيناك ، فقال ابن عامر: / موعدك الصبح، فلما أمسى تهيأ للخروج و هيأ مراكبه

11/16

<sup>(</sup>١) من الطبرى و/٢٠١، وفي الأصل : نزياله (٧) في الأصل و و ه (٧-٧) وف الفتوح ٢/٩٢٧: و لي عليكم اليوم ما كان لي بالأمس.

و ما يحتاج إليه ، و اتخذ الليل جملا يريد المدينة ، و استخلف عبد الله بن عامر الحضرى على البصرة ، فأصبح الناس يتشاورون في ابن عامر و أخبروا بخروجه، فلما قدم ابن عامر المدينة أتى طلحــة و الزبير فقالا له: لا مرحبًا بك و لا أهلا! تركت العراق و الأموال ، و أتيت المدينة خوفًا من على ، و وليتها غيرك ، و انخذت الليل جملا ، فهلا أقمت حتى 'يكون ه لك بالعراق فئة ، قال ابن عامر: فأما إذا قلتها هذا فلكما على ماثة ألف سيف و ما أردتما من المال.

ثم أتت أم كلثوم بنت على أباها و كانت تحت عمر بن الحطاب، فقالت له: إن عبد الله ' بن عمر رجل صالح ، و أنا أتكفل ما يجيء منه لك، فلما كان من قدوم ابن عامر المدينة جاء ابن عمر إليها فقال: ١٠ يا أماه ! إنك قد كقلت في و أنا أريد الحروج إلى العمرة الساعـة ، و لست عبد اخل في شيء بكرهه أبوك غير أني ممسك حتى يجتمع الناس، فان شئت فأذني، و إن شئت فابعثيني إلى أبيك، قالت: لا، بل اذهب في حفظ الله و تحت كنفه، فانطلق ابن عمر معتمراً .

فلما أصبح الناس أتوا عليًّا فقالوا : قد حدث البارحة حدث هو أشد ١٥ من طلحة و الزبير و معاوية ، قال على : و ما ذاك؟ قالوا : خرج ابن عمر إلى الشام، فأتى على السوق و جعل "بعد طلابا" ليرد ابن عمر، فسمعت (١-١) في الفتوح ٢٧١/٢ : وافيناك بها (٢) في الأصل : عبيد الله (٣) في الأصل :

ليست (٤) في الأصل : حدثا، و التصحيح من الطبري (١٩٤ (٥-٠) في الأصل:

يود كلابا ـ كذا ، و مبنى التصحيح على الطبرى .

أم كلِثوم بذلكِ فركبت بغلتها حتى أتت أباها فقالت: إن الأمر على غير ما بلغك، وحدثته بما ذكر لها ان عمر، فطابت نفيس على بذلك، فما انصرفوا من السوق حتى جاءهم بعض القدام من العمرة و أخبروه أنهم رأوا ابن عمر و آخر معه على حمارين محرمين بكسامين.

ثم كتب عِلى إلى معاوية: بسم الله الرحن الرحيم - من عبـ الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ، سلام عليك ا فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد! فانه قد بلغك ما كان من مصاب عبمان وما أجتمع الناس عليه من بيعتي فادخل في السلام كما دخل الناس و إلا فأذن بحرب كما يؤذن أهل الفرقة - و السلام . و بعث كتابه مع ١٠ سبرة الجهي و الربيع' بن سبرة ، فلما قدم سبرة بكتاب على و دفعه إلى معاوية جعل يتردد في الجواب مدة، فلما طال ذلك عليه دعا معاوية رجلاً من عبس يدعى قبيصة " فدفع إليه طومارا مختوماً عنوانه • من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب، و قال له: إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار و أبرزه ـ و أوصاه بما يقول، و بعثه مع ١٥ سبرة رسول على فقدما المدينة، فرفع العبسى الطومار كما أمر معاوية، فخرج الناس ينظرون إليه و علموا حينشذ أن [معاوية - "] معترض معاند، فلما دخلا على على دفع إليه العبسي الطومار ففض عن خاتمه فلم يجهد في جوفه شيئًا ، فقال لسبرة : ما وراءله ؟ قال : تركت قوما لا يرضون إلا بالقود، و قد تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قيص عثمان، (١) لم يذكره في الطبرى ، و لعله: وإلد الربيع بن سبرة (٢) راجع أيضًا الطبرى ه / ١٦٢ (٣) زيد من الطبوى ،

فقال

(79)

فقال عليِّ : أمنى يطلبون دم عثمان .

ثم كتب إلى أبى موسى الاشعرى و هو على الكوفة و بسم الله الرحن الرحيم \_ من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الاشعرى، سلام عليك! فإنى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان و ما اجتمع الناس عليه من بيغتى ، فادخل ه فيما دخل فيه الناس و رغب أهل ملكك فى السمع و الطاعة ، و اكتب فيما كائب منك و منهم إن شاه الله \_ و السلام عليك و رحمة الله و بركاته ، و بعث الكتاب مع معبد الاسلمى ، فلما قدم معبد الكوفة معا أبو موسى الاشعرى الناس إلى طاعة على فأجابوه طائمين ، وكتب دعا أبو موسى الاشعرى الناس إلى طاعة على فأجابوه طائمين ، وكتب لى على بن أبى طالب و بسم الله الرحمن الرحيم \_ لعبد الله على أمير المؤمنين . المن عبد الله بن قيس ، سلام عليك ا فانى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، من عبد الله بن قيس ، سلام عليك ا فانى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد ا فقد قرأت كتابك و دعوت من قبلى المسلمين فسمعوا و أطاعوا \_ و السلام عليك و رحمة الله و بركاته ، و دفع كتابه إلى معبد .

و كانت عائشة خرجت معتمرة ، فبلما قعنت عمرتها نزلت على باب المسجد و اجتمع إليها الناس فقالت : أيها الناس! إن الغوغاء من ١٥ أهل الإمصار و عبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول / بالامس ظلما ، و استحلوا البلد الحرام و سفكوا الدم الحرام . فقال عبد الله الرام الرام . فا أنا ذا أول طالب بدمه ، فكان أول من انتبدب لذلك .

و لما كثر الاختلاف بالمدينة استأذن طلحة و الزبير عليا في الممرة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ملك (١) واجع أيضا الطبري و مود .

فقال لهما: ما العمرة تريدان ، وقد قلت لكما قبل بيعتكما لى: أيكما شاه بايعته ، فأبيتما إلا بيعتى ، وقد أذنت لكما ، فاذهبا راشدين ، فخرجا إلى مكة و تبعهما عبد الله بن عامر بن كريز فلما لحقها قال لهما: ارتحلا فقد بلغتما حاجتكما ، فاجتمعوا مع عائشة بمكة و بها جماعة من بنى أمية .

ثم جمع معاوية أهل الشام على محاربة على و الطلب بالقود من دم عثمان، و احتال فى قيس بن سعد بن عبادة وكان واليا على مصر، وكتب إلى على كتابا عرغ فيه معاوية، فلما قرأ على الكتاب عزل قيسا و ولى عليها محمد بن أبى بكر ال

وخرج قسطنطين بن هرقل بالمراكب بريد المسلمين، فسلط الله ١٠ عليهم ويحا قاصف فغرقهم ، و نجا قسطنطين بن هرقل حتى انتهى إلى سقليةً ، فصنعت الروم حماما ، فلما دخله م قتلوه فيه و قالوا له : قتلت رجالنا . ثم حج بالناس عبد الله بن عباس ، أمره على على الحج ، فلما انصرف أجمع طلحة و الزبير [على - ١] المسير بعائشة ، فقال طلحة : ما لنا أمر أبلغ في استبالة الناس إلينا من شخوص ابن عمر معنا ، وكان ١٥ من أمرَه في عُنْهان و خلافه له على ما يعلمه ''من يعلمه' '، فأتــاه طلحة (+) راجع أيضا الفتو ح / ٢٧٥ و ٢٧٦ ( ) في الأصل : كتاب ( $\gamma$ ) هذا السياق قد يعتوره قدر من الغموض، و راجع الطبرى ه/ ٢٢٩ – ٢٣٩ للعثور على الاحتيال الذي قام به معاوية لأجل إقصاء قيس عن ولاية مصر (٤) في الأصل: المراكب، و في الطبرى (١٦١/ : في ألف مركب (٠) من الطبرى ، و في الأصل : فسلك . (٣) من الطبرى، و في الأصل: عليه (٧) من الطبرى، وفي الأصل: سقيلة (٨) من الطبرى ، وفي الأصل: دخلها (م) زيد لاستقامة العبارة (١٠-١٠) في الأصل: فقال امليه .

فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن عائشة قصدت الإصلاح بين الناس فاشخص معنا فان لك بنا أسوة ، فقال ان عمر : أتخدعونني [ لتخرجوني ـ ' ] كما تخرج الارنب [ من \_"] جحرها ا إن الناس إنما يخدعون بالوصيف و الوصيفة و الدنانير و الدراهم، و لست من أولئك، قد تركت هذا الامر عيانا و أنا أدعى إليه \* في عافية ، فاطلبوا لا مركم غيرى ، ه فقال طلحة: يغني الله عنك .

و قدم م يعلى بن أمية من اليمن ــ [ و قد كان ــ ] عاملا عليها ــ بأربعهائة من الإبل، فدعاهم إلى الحملان، فقال له الزبير: دعنا من إبلك هذه ، و لكن أقرضنا من هذا المال ، فأعطاه ستين ألف / دينار ، و أعطى -1184 طلحة أربعين ألف دينار ، فتجهزوا و أعطوا [ من خف معهم ـ <sup>٧</sup> ] . ١٠

#### فلما دخلت السنة السادسة و الثلاثون

تشاوروا في مسيرهم فقال الزبير : [ عليكم بالشام -^ ] ، بها الأموال و الرجال ، و قال ابن عامر : البصرة فان غلبتهم عليها فلكم الشام ، إن معاوية قد سبقكم إلى الشام و هو ابن عم عثمان ، و إن البصرة لي بها صنائدع و لأهلها في طلحة هوى ، وكانت عائشة تقول : نقصد المدينـة ، فقالوا لها : ١٥

<sup>(1)</sup> زيد بناء على الفتوح ٢٧٨/٢ (٧) في الأصل: تخدع، والتصحيح بناء على الفتوح. (٣) زيد من الفتوح ٢ / ٢٧٩ (٤) في الأصل : الوصيف (٥) من الفتوح ، وفي الأصل : عليه (٦) من الفتوح ، و في الأصل : قد (٧) زيد بناء على الفتوح . (٨) زيد من الفتوح ، و راجع أيضاً الطبرى ه / ١٦٦ (٩) من الطبرى ، و في الأصل: صنايعا.

يا أم المؤمنين! دعى المدينة فان [ من \_ ' ] معك [ لا يقرنون - ' ] لتلك الغوغاء، و اشخصي معنا إلى البصرة ، فان أصلح الله هذا الأمركان الذي نريد، و إلَّا فقد بلغنا و يقضي الله فيه ما أحب، وكلموا حفصــة ابنة عمر أن تخرج معهم فقالت : رأبي تبع لرأي عائشة ، فأتاها عبد الله ن عمر فناشدها الله أن تخرج ، فقعدت و بعثت إلى عائشة أن أخى حال بینی و بین الخروج، فقالت: یغفر الله لابن عمر . ثم نادی منادی طلحة و الزبهر: من كان عنده مركب و جهاز ، و إلا فهذا جهاز و مركب ، فحملوا على ستمائة ناقة [سوى - ا] من كان له مركب، وكانوا نحو ألف نفس، وتجهزوا بالمال ، و شيعهم نساء النبي صلى الله عليه و سلم ، وكان كلهن 10 بمكة حاتجات إلا أم سلمة فانها سارت ٢ إلى المدينة ، فلما بلغوا ذات عرق ودعت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و بكين و بكي الناس ، فما رأوا بكاء أكثر من ذلك اليوم، و سمى يوم النحيب ، و جعلن يدعون على قتلة عثمان الذين سفكوا في حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم الدم الحرام، ثم انصرفن، و مضت عائشة و هي تقول: اللهم! إنك تعلم ١٥ أنى لا أريد إلا الإصلاح فأصلح بينهم -

و بعثت أم الفضل حين خرجت عائشة و من معها من مكة إلى على رجلا من جهينة قالت له: اقتل في كل مرحلة بعيرا و على ثمنه ،

(۱) زيد من الطبرى ٥/١٦٧ (٧) في الأصل :سارة ــكذا (٣) من الطبرى ٥/١٩٧ ، و في الأصل: النجيب (٤) من الطبرى ٥/١٩٧ و الفتوح ٢/٢٨٦ .

(٥) من الفتوح ، و في الأصل: بعير .

(۷۰) و هذه

و هذه مائة دينار وكسوة . وكتبت معه ه أما [ بعد ا فان - ا ] طلحة و الزبير و عائشة حرجوا من مكة بريدون البصرة ، فقدم / المدينة و أعطى ١٤٣ / الف عليا الكتاب ، فدعا على محمد بن أبى بكر فقال له : ألا ترى إلى أختك خرجت مع طلحة و الزبير ا فقال محمد بن أبى بكر : إن الله معك و لن يخذلك ، و الناس ناصروك . •

م قام على ٢ فحمد الله و أنبى عليه ثم قال: يا أيها الناس! تهيؤا للخروج إلى قتال أهل الفرقة فاني سائر إن شاء الله ، إن الله بعث رسولا صادقا بكتاب ناطق و أمر واضح ، لا يهلك عنه " إلا هالك ، و إن في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأوز م الحية ، إلى جحرها ، ، انهضوا إلى ١٠ هؤلاء الذين يريدون تفريق جماعتكم ، لعل الله يصلح بكم ذات البين .

و بعث على الحسن بن على و عمار بن ياسر إلى الكوفة لاستنفارهم "، فلما قدموا الكوفة [قام - "] أبو موسى الاشعرى فى الناس و كان واليا [عليها - "] و أخبرهم بقدوم الحسن و استنفاره إياهم إلى أمير المؤمنين

<sup>(1)</sup> زيد من الفتوح (٢) من الفتوح ٢ / ٢٨٧ ، و في الأصل : لا يضرك .

 <sup>(</sup>٣) و راجع لهذه الخطبة الطبرى ه / ١٦٣ و ١٦٤ و الفتوح ٢ / ٢٨٧ (٤) من الطبرى و الفتوح ، و في الأصل: كتاب (ه) من الطبرى ، و في الأصل: عليه .
 (٦) من الطبرى و الفتوح ، و في الأصل: عظمة (٧) من كتب الأحاديث ، و في الأصل: ايرزا (٨) من كتب الأحاديث . و في الأصل: ترزا (٩) راجع الطبرى ه / ١٩٨ و الفتوح ٢ / ١٩٠ (١٠٠) في الأصل: لاستنقادهم .

على إصلاح البين.

و قدم زيد بن صوحان من عند عائشة معه كتابان من عائشة إلى أبي موسى والى الكوفة و إذا فى كل كتاب منهها « بسم الله الرحمن الرحيم ــ من عائشة أم المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الاشعرى - سلام عليك ا ه فاني أحمد إليك الله الذي لا إلـه إلا هو ، أما بعد ! فانه قد كان مر . قتل عثمان ما قد علمت ، و قد خرجت مصلحة بين الناس ، فمر من قبلك بالقرار فى منازلهم و الرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح امر المسلمين، فان قتلة عثمان فارقوا الجماعة و أحلوا بأنفسهم البوار ، فلما قرأ الكتابين وثب عمار بن ياسر " فقال: أمرت عائشة بأمر، و أمرنا ١٠ بغيره، أمرت أن تقر في بيتها، و أمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة، فهو ذا تأمرنا بما أمرت ، و ركبت ما أمرنا به ، ثم قال : هذا ان عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخرجوا إليه ، ثم انظروا في الحق و مَن الحق معه . ثم قام الحسن بن على فقال: يا أيها الناس! أجيبوا دعوة أميركم ، و سيروا إلى إخوانكم ، لعل الله يصلح بينكم . ثم قام هند بن عمرو ١٤٢/ب ١٥ / البجلي فقال: إن أمير المؤمنين قد دعانا و أرسل إلينا ابنه فاتبعوا قوله و انتهوا إلى أمره، فقام حجر بن عدى الكندى فقال: أيها الناس! أجيبوا أمير المؤمنين ، و انفررا خفافا و ثقالا بأموالكم و أنفسكم • ثم قال الحسن :

أبها

<sup>(</sup>۱) من الطبرى ه/۱۸۸، و في الأصل: صرحان (۲) في الأصل: الكتابان. (۲) من الطبرى الفتوح ۲۹۲/، و الطبرى (۲) راجع أيضا الفتوح ۲۹۲/، و الطبرى ه/۱۸۹، (۵) راجع لكل ذلك الطبرى ه/ ۱۸۹،

أبها الناس! إلى غاد ، فن شاء منكم فليخرج معى على الظهر ، و من شاء فليخرج في الماء، فأجابوه، و خرج معه تسعة آلاف نفس بعضهم على البر و بعضهم على الماء، و ساروا حتى بلغوا ذا قار، و خرج على من المدينة معه ستمائة رجل ، و خلف على المدينة سهل بن حنيف' ، فالتو، هو و ابنه الحسن مع من خرج معه من الكوفية بذي قار ، فحرجوا ٥ جميعاً إلى البصرة و لم يدخل على الكوفة، وكتب إلى المدينة إلى سهل بن حنيف أن يقدم عليه و يولى على المدينة أبا حسن المازني ، ؟ و التقى منع طلحة و الزبير و عائشة بالجلحاء° على فرسخين من البصرة. و ذلك لحنس خلون من جمادى الآخرة ، و كان عليّ كثيرا ما يقول : يا عجب كل العجب، من جمادى و رجب! فكان من أمرهم ما كان ٠ ١٠ و قتل ابن جرموز الزبير ثم أتى عليا يخبره فقال على : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم [يقول- ١] • قاتل ابن صفية بالنار • فقال ابن جرموز: إن قتلنا معـكم فنحن فى النار! و إن قاتلناكم فنحن فى النار آ ثمم بعج^ بطنه بسيفه فقتل نفسه . و أما طلحة ^ فرماه مروان ابن الحكم بسهم من ورائه. فأثبته فيه و قتله، و حمله إلى البصرة فمات بها، ١٥

<sup>(</sup>۱) راجع الكامل ۱۱/ (۲) في الأصل: تقدم ، و التصحيح من طبقات ان سعد ۱/ / ۲۰ (۳) في الأصل: تولى، ومبنى التصحيح على الطبقات (٤) راجع أيضا تاريخ اليعقوبي ۱۸/ (۵) من الكامل ۱/ ۱۲، وفي الأصل: بالحلحاء. (۶) في الأصل: قاتل ، و راجع الطبرى ٥/٥٠ و و ۲۱۹ والأخبار الطوال ۱٤٨ و الفتوح ۲/۲۳ (۷) زيد مر. الفتوح (۸) أي شتى (۹) راجع أيضا الفتوح ۲/۲۳ (۷).

فقبر طلحة بالبصرة، و قتل الزبير بوادى السباع؛ و كان كعب بن سور قد علق المصحف في عنفه ثم يأتي هؤلاء فيذكرهم، و يأتي هؤلاء فيذكرهم حتى قتل .

و کان علیّ ینادی منادیه: «لا تقتل مدبرا ، و لا تذفف علی جریح. ه و من أغلق بابه فهو آمن، و من طرح السلاح فهو آمن، و لم يقتل بعد آن واحدام .

فلما اطمأن الناس بعث على بعائشة مع نساء من أهل العراق إلى المدينة ، و أقام بالبصرة خمسة عشر يوما ثم خرج إلى الكوفة ، و ولى 18٤/ الف على البصرة عبد الله بن / عباس ، و ولى الولاة في البلدان ، و كتب إلى ١٠ المدن بالقرار و الطاعة ٠

ثم إن أبا مسلم الخولاني و قال لمعاوية : على ما تقاتل عليا و هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم و له من القدم و السابقة ما ليس لك و إنما أنت رجل من الطلقاء؟ فقال له معارية: أجل! و الله ما نقاتل عليـًا ، وأنا [لست \_ ' ] أدعى في الإسلام مثل الذي له ، و لكن أقاتله على ١٥ دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان، و أنا أطلبه بدمه، فقال أبو مسلم: إنى "

اسنخبر  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>١) و راجع أيضا الكامل م /١٢٦ و ١٢٣ و تاريخ الإسلام ٢ / ١٤٩ (٦) في الأصل : يدفن ، و التصحيح بناء على الطبرى ٢٣٣/٥ ، و راجع أيضًا الأخبار الطوال ١٥١ (٣) في الأصل: او احدا (٤) راجع الطبرى ١٥٥٥ (٠) راجع أيضا الأخبـــأر الطوال ١٦٢ وسمط النجوم ٢/٧٤٧ و تاريخ الإسلام ٢/ ١٦٨ ٠ (٣) زيد من الأخبار الطوال (٧) في الأصل: ان .

أستخبر لك عن ذلك ، فركب راحلته و انتهى إلى الكوفة ، ثم نزل عن راحلته و أتى عليا ماشيا و الناس عنده و لا يعرفه أحد ، فقال ، من قتل عثمان ؟ فقال على : الله قتل عثمان و أنا معه ، فخرج أبو مسلم و لم يتكلم ، و مضى حتى انتهى إلى راحلته فركبها ، و لحق بالشام فانتهى إلى معاوية و هو يثقل ، فقبل له : هذا أبو مسلم قد جاه ، فعانقه معاوية و سأله عن ه سفره و خاف أن يكون و قد جاه بشيء بما يكره ، فقال أبو مسلم : و الله لتقاتلن عليا أو لنقاتلنه ، فانه قد أقر بقتل أمير المؤمنين عثمان ، فقام معاوية فرحا و صعد المنبر و اجتمع إليه الناس و حمد الله و أثنى عليه ، و قام أبو مسلم خطيبا و حرض الناس على قتال على ؟ فصح خروج أهل الشام قاطبة على على على أو طلبهم إياه بدم عثمان .

"م إن حجر بن الأدبر" قدم على على فقال: يا أمير المؤمنين! الجاعة و العدد و المال مع الأشعث بن قيس بآذربيجان فابعث إليه فليقدم، فكتب إليه على " عبد الله على " مبد المؤمنين إلى الأشعث بن قيس، أما بعد! فاذا أتاك كتابي هذا فاقدم و احمل ما غللت " من المال ، . فكتب إليه الأشعث بن قيس ، أما بعد! 10 فقد جاه في كتابك بأن أقدم علبك و أحمل ما غللت من مال الله ،

ب ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

<sup>(1)</sup> في الأصل: يكن (٢) في الأصل: قاضية (٣) هو حجر بن عدى ــ راجع الإصابة (٤) و راجع لهذه المكاتبة وما ترتب عليها الفتوح ٢٩٧/٢ و ما بعده . (٥) في الأصل: عملت ، و التصحيح مما سيأتي (٧) في الأصل: احل، و التصحيح مما مضي آنفا .

فما أنت و ذاك ! و السلام ، ، ثم قال الأشعث : و الله ! لأدعنه بحـال مضيعة ، و لافسدن عليه الكوفية ، ثم ارتحل من آذربيجان و هو يريد معاوية ، و بلسغ ذلك عليا و شق عليه خروجه إلى معاوية ، فقال حجر ان الأدبر : يا أمير المؤمنين! ابشي إلى الأشعث بن قيس فأنا أعرف بــه ١٤٤ / ب ٥ و أرفق، و إن هو خوشن لم يجب أحدا، / قال له عليّ : سر إليه ، فسار حجر إليه فأدركه بشهرزور' فقال له حجر: يا أبا محمد! أنشدك الله أن تأتى معاوية و تدع ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الأشعث: أ و ما سمعت كتابه إلى ؟ فقال حجر : إنك [ إن- ] أتيت معاوية أقبلنا ً جميعاً إلى الشام ، و أنشدك الله ألا نظرت إلى أيتام قومك و أياماهم ! ١٠ فاني لا آمن أن يفتضحوا غدا، قال: فما تريد يا حجر ؟ قال: تنحدر معى إلى الكوفة ، فانك شيخ العرب و سيدهـا و المطاع في قومك ، و سيصير إليك الأمر، فلم يزل به حجر حتى قال: ليصرفوا " صدور الركائب إلى الكوفة، فتقدم° على على فسرٌ على بمجيئه فقال: مرحبا و أهلا بأبي محمد على عجلته ، فقال : أمير المؤمنين ! إن هذا ليس بيوم عتاب ، ١٥ ثم أقام مع على بالكوفة. و حج بالناس عبد الله بن عباس بأمر على ولاه . فلما دخلت السنة السابعة و الثلاثون

كتب معاوية ألى على بن أبي طالب • أما بعد فان الله اصطفى محمدا صلى الله عليه و سلم بعلمه ، و جعله الأمين على وحيه، و الرسول إلى الله عليه و سلم بعلمه ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: يشهر رور، و مبنى التصحيح على معجم البلدان (٧) زيسد لاستقامة العبارة (٣) فى الأصل: اقتلنا (٤) فى الأصل: لينصرفوا (٥) فى الأصل: فيقدم (٦) راجع أيضا الأخبار الطوال ١٦٧ و الفتوح ٢/٥٧٤ (٧) من الفتوح، و فى الأصل: على .

خلقه، و اختار [له-'] من المسلمين أعوانا، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، كان أفضلهم في الإسلام و أنصحهم لله و لرسوله الحليفة بعده و خليفة عليفته و الحليفة المظلوم المقتول وحمة الله عليهم! وقد ذكر لي أنك تنتني من دمه، فان كنت صادقا فأمكنا بمن قتله حتى نقتله به، ونحن أسرع إليك إجابة و أطوعهم طاعة، و إلا فانه ليس هلك و لا لاحد من أصحابك عندنا إلا السيف، و الذي لا إله غيره المنطلبن قتلة عثمان في الجبال و الرمال حتى يقتلهم الله أو تلحق أرواحنا بعثمان هـ و السلام، .

فكتب إليه على وبسمالته الرحن الرحيم - من عبد الله على أمير المؤمنين الى معاوية بن أبي سفيان - أما بعد فان أخا خولان قدم على بكتاب منك ١٠ يذكر فيه / محمدا صلى الله عليه و سلم و ما أنعم الله عليه من الهدى، و الحدلته ١٤٥ / الف على ذلك ، و أما ما ذكرت من ذكر الخلفاء فلعمرى إن مقامهم فى الإسلام كان عظيما ، و إن المصاب بهم لجرح عظيم فى الإسلام ، و أما ما ذكرت من قتلة عثمان فانى قد نظرت فى هذا الأمر فلم يسعى دفعهم إليك ، و قد كان أبوك أتانى حين ولى الناس أبا بكر فقال لى : يا على النات أحق الناس ما بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هات يدك حتى أبايعك ،

<sup>(1)</sup> زيد من الفتوح (٧) من الفتوح ، وفي الأصل: الخليفة (٣) من الفتوح ، وفي الأصل: الحقيفة (٣) من الفتوح ، وفي الأصل: خليفة (٤) في الأصل: المنقول (٥) في الأصل: من ، و راجع أيضا الأخبار العلوال ١٦٠ و الفتوح ٧/٥٧٤ . الأخبار العلوال ١٦٠ و الفتوح ٧/٥٧٤ . (٧) في الأصل: مقاماتهم

فلم أفعل مخافة الفرقة فى الإسلام، فأبوك أعرف بحتى منك. فان كنت تعرف من حتى ما كان يعرفه أبوك فقد قصدت رشدك، وإن لم تفعل فسيغنى الله عنك \_ و السلام .

فلما قرأ معاوية الكتاب تهيأ هو و من معه على المسير إلى على ه. شم سار يريد العراق، و سار على من العراق، و صلى الظهر بين القنطرة و الجسر ركعتين، و بعث على مقدمته شريح بن هانئ و زياد بن النضر ان مالك ، أمر أحدهما أن يأخذ على شط دجلة و الآخر على شط الفرات. معها أكثر من عشرة آلاف نفس، واستخلف على الكوفة أبا مسعود الانصارى؛ ، ثم أخذ على طريق الفرات و جعل يقول : إذا سمعتموني ١٠ أقول « قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فهو كما أقول ، و إذا لم أقل و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فانما الحرب خدعة ؛ فالتتي على ا و أهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم، فقام على خطيبا في الناس فقال": الحد الله الذي لا يسرم ما نقض ، و إن أبرم أمرا لم ينقضه الناقضون ، مع أن لله \_ و له الحد \_ لو شاء لم يختلف اثنان من خلقه ، و لا تنازعت ١٥ الامة في شيء من أمره، و لا جحد المفضول ذا الفضل فضله " و لو شاء الله ما اقتتلوا و لكن الله يفعل ما يريد" و قد ساقتنــا [و ٢٠] مؤلاء المقادير حتى جمعت بيننا في هذا المكان، فنحن من ربنا بمنظر و مستمع، ولو (١) من الفتوح ، و في الأصل : يعرف (٣) في الفتوح : اصبت (٣) رأجم الأخبار الطوال ١٦٧ (٤) راجع الأخبار الطوال ١٦٥ (٥) راجع أيضا الطبرى ۳/۷ و ۸ و الفتوح ۳/۸۸ (۲) زید من الطیری .

(YY) Y

شاه

شاء الله لجعل الانتقام ، و كان منه التغيير ' حتى يتبين أهل الباطل و يعلم أهل الحق أن مصيره، و لكنه جعل الدنيا دار الاعمال، و جعل الآخرة هي دار القرار "ليجزى الذن اساءوا "\_الآية ، / ألا ! إنكم تلقون عدوكم غدا 1٤٥ / ب فأطيلواً الليلة القيام، و أكثروا فيها تلاوة القرآن، و سلوه النصر، و عليكم بالجد و الحزم وكونوا صادقين . ثم قعد فوثب الناس إلى سيوفهم يهيُّونها؟ ، ٥ و إلى رماحهم يثقفونها ، و إلى نبالهم ؛ يريشونها ، ثم ، جعل [ على - ٦ ] مقدمته شريح بن هاني الحارثي و الأشتر ، و على الميمنة الأشعث بن قيس ، و على الميسرة عبد إلله بن عباس، وعلى الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء، وعلى الساقة زياد بن النضر، وعلى ميمنة الرجالة سليمان بن صرد الخزاعي .

> ثم قام٬ معاوية خطيباً في أهل الشام و اجتمع الناس فقال: الحمد لله الذي دنا في علوه و علا في دنوه ، و ظهر و بطن فارتفع فوق كل منظر أولاً و آخراً وظاهراً و باطناً ، يقضى فيفصل ، و يقدر فيغفر ، و يفعل ما يشاه، وإذا أراد أمرا أمضاه، وإذا عزم على أمر قضاه، لا يؤامر أحدا فيما يملك و لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون ، و الحمد لله رب العالمين ١٥ على ما أحببنا و كرهنا ، ثم كانت من قضاء الله أن ساقتنا المقادير إلى

<sup>(</sup>١) من الطبرى ، و في الأصل: التقيير (٢) من الطبرى ، وفي الأصل: فاطلبوا. (٣) في الأصل: يهونها ، و في الفتو ح ﴿ ٢٨٩ : يستحدونها (ع) من الطبرى ، و في الأصل: نبلهم (ه) راجع أيضا الأخبار الطوال ١٧١ - ١٧٣ والفتوح ٣ / ٣١ و٣٣ (٦) زيد و لا يد منه (٧) راجع أيضًا الفتوح ٦٠ . ٢٩ .

هذه الرقعة من الارض، و لقت بيننا و بين أهل العراق، فنحن من الله بمنظر و مستمع ، و قد قال الله وو لو شاء الله ما اقتتلوا ''ـ الآية ، فانظروا يا أهل الشام، فانما تلقون غدا العدو، فكونوا على إحدى ثلاث خلال: إما قوما تطلبون ' ما عند ألله بقتالكم ' قوما بغوا عليكم ، [ و إما قوما ه تطلبون بدم الخليفة عُمان فانه خليفتكم و صهر نبيكم ٢]، و إما قوما تدفعون عن نسائكم و ذراريكم ؛ و عليكم بتقوى الله و الصبر الجميل ! نسأل الله لنا و لكم النصر، و أن يفرغ علينا و عليكم الصبر، و أن يفتح بيننا و بين قومنا بالحق و هو خير الفاتحين؛ فأجابه أهل الشام: طب نفساً ا نموت معك و نحبي معك ، ثمُّ جعل معاوية أبا الأعور عمرو بن سفيان " ١٠ السلمي على مقدمته ، و حبيب بن مسلمة ١ الفهرى على ميمنته ، و بسر بن أرطاة على ميسرته ، و 'مسلم بن عقبة ' على رجالة العسكر ؛ فلما كان الغد اقتنلوا قتالا شديدا، فحجر بينهم الليل حتى قاتلوا ثلاثة أيام؛ فقتل مر\_\_ أصحاب / على بالمبارزة: هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، و عمار بن ياسر ، و عبد الله بن بديل بن ورقاء، وعمار بن حنظلة الكندى، و بشر بن ١٥ زهير ، و مالك بن كعب العامري ، و طالب بن كلثوم الهمداني ، و المرتفع

(1) من الفتوح ، وفي الأصل: طلبتم (٢) في الأصل: بقاتلكم ، وميني التصحيح على الفتوح (٣) زيد بناء على الفتوح (٤) راجع أيضا الفتوح (٣) والطبرى ٦/٦ . (٥) من ترجمته في الاستيماب ، وفي الأصل بياض (٦) وقع في الأصل: مسلم خطأ (٧-٧) من الأخبار الطوال ١٧٦ والكامل م/ ١٤٨ ، وفي الأصل: عقبة بن مسلم .

١٤٦/ الف

[ ابن - '] وضاح الزبيدى ، و شريح بن طارق البكرى ، و أسلم بن يزيد الحارثى ، و الحارث بن اللجاج الحكمسى ، و عائذ بن كريب الهلالى ، و واصل بن ربيعة الشيبانى ، و عائذ بن مسروق الهمدانى ، و مسلم بن سعيد الباهلى ، و محارب بن ضرار المرادى ، و سليان بن الحارث الجعنى ، و شرحبيل بن يزيد الحضرى .

و قتل من أصحاب معاوية فى المبارزة: شرحبيل بن منصور، و عبد الرزاق بن خالد المبسى، و شريح بن الحارث الكلابى، و صالح بن المغيرة الجمحى، و حريث بن الصباح الحميرى، و الحارث بن وداعة الحميرى، و روق بن الحارث العكى، و المطاع بن المطلب القينى، و جلهمة بن هلال الكلبى، و الوضاح بن أزهر السكسكى، و وازع بن سلامان الغسانى، ١٠ و المهاجر بن حنظلة الجعنى، و عبد الله بن جرير العكى، و مالك بن وديعة القرشى؛ سوى من قتل من الفريقين [ من \_ ' ] غير براز .

و لما تتل عمار أتى عبدالله بن عمرو معاوية فقال: قتل عمار، فقال عمرو بن العاص: قتل عمار! فما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية! فقال معاوية: أنحن قتلناه! إنما قتله ١٥ أهل العراق، جاؤا به فطرحوه في سيوفنا و رماحنا، و قد قيل: إنه قتل بصفين سبعون ألفا: من أهل العراق خمسة وعشرون ألفا، و من

<sup>(</sup>١) زيد ولا بد منه (٢) راجع أيضا تاريخ الإسلام ١٨٠/٢ والطبقات ٣/١٨٠/٠ ( (٣) فى الأصل: خمس، و التصحيح من البداية و النهاية ٧٤/٧، و راجع أيضا تاريخ الإسلام ١٧٠/٠.

أهل الشام خمسة و أربعون ألفا . فلما اشتدت البلاء بالفريقين ، وكثر بينهم القتلي قال عمرو بن العاص لمعاوية: إن هذا الأمر لا يزداد إلا شدة ، فهل لك إلى أمر لا يزداد القوم به إلا فرقة ، إن أعطونا اختلفوا و إن منعونا اختلفوا ؟ فقال معاوية : ما هو ؟ فقال : المصاحف نرفعها و ندعوهم بما فيها ، ه فانهم لا يقاتلون إلا على ما قد علمت ؛ فقال معاوية : افعل ما رأيت ، فأمر / بالمصاحف فرفعت في الرماح مم جعلوا ينادون: ندعوكم إلى كتاب الله 127 / ب و الحكم بما فيه ؛ فسر الناس به وكرهوا القتال ، و أجابوا إلى الصلح. . و أنا بوا إلى الحـكومة ، و قالوا لعلى : إن القوم يدعونك إلى الحق و إلى كتاب الله ، فان كرهنا ذلك فنحن إذاً مثلهم ، فقال على : ويحكم ً ! ما ذلك ١٠ يريدون و لا يفعلون؛ ثم مشي الناس بعضهم إلى بعض و أجابوا الصلح و الحكومة ، و تفرقوا إلى دفن قتلاهم ، و لم يجد على أبدا من أن عقبل الحكومة لما رآى من أصحابه، فحكم أهل الشام عمرو بن العاص، و أراد على أن يحكم ان عباس فقال الأشعث بن قيس \_ و هو يومئذ سيد الناس: لا يحكم في هذا الأمر رجلان من قريش، و لا افترق الفريقان على ١٥ هذا الجمع على حكومـة بعد أن [كان - ٦] من القتال بينها ماكان إلا و أحد الحكمين منا ؛ و تبعه أهل اليمن على ذلك ، ثم قال الأشعث : لا نرضي إلا بأبي موسى الأشعـــرى ، وكتبوا بينهم كتابي الصلــح

(۷۳) بسم الله

<sup>(1)</sup> راجع أيضا الطبرى ٢٧/٦ و البداية والنهاية ٧/٢٧٦ (٢) في الأصل: الرياح. (٣) في الأصل: إمحكم (٤-٤) في الأصل: يدمن لم (٥) في الأصل: افترقا. (٦) زيد و لا بدمنه (٧) في الأصل: كتابا، و راجع أيضا تاريخ اليعقوبي ٢/١٨٩٠.

• بسم الله الرحمن الرحيم ـ `هذا ما تقاضي [عليه ـ ] على بن أبي طالب و معادية بن أبي سفيان ، قاضي عليّ عليّ أهل العراق و من كان معه من شيعته من المؤمنين و قاضي معاوية على أهل الشام و من كان معه من شيعته من المسلمين أنا ننزل على حكم الله وكتابه ، فما وجد الحكمان في كتاب الله فهما يتبعانه ، و ما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة وتجمعهما ، ه و هما آمنان<sup>ر</sup> على أموالها و أنفسهها و أهاليهها، والأمة أنصار لهما على الذي يقضيان عليه ، وعلى المؤمنين و المسلمين - و الطائفتان كلتاهما عليهما \_ عهد الله و ميثاقه أن يفيا بما في هذه الصحيفة على أن بين المسلمين ان العاص عهد الله و ميثاقه لبحكما^ بين الناس بما في هذه الصحيفة ، ١٠ على أن الفريقين جميعا يرجعان سنة ، فاذا انقضت السنة إن أحبا أن يردا ولك ردا ، و إن أحبا زادا ' فيهما ما شاء الله ، اللُّهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحفة"، .

و شهد على الصحيفة فريق عشرة أنفس ، فشهد من أصحاب على "

<sup>(</sup>١) راجع أيضا الطبرى - ١٩١ و الطوال ١٩٤ (٢) زيد من الطبرى (٩) عليه ضرب من الناسخ وهما منه وقوع التكرار (٤) من الطبرى ، وفي الأصل: من . (٥) من الطبرى ، و في الأصل: عادلة (٩) من مجوعة الوثائق السياسية ـ نص الطبرى ، و في الأصل: عادلة (٩) من مجوعة الوثائق السياسية ـ نص العماعيل التيمى ٢٠٤، وفي الأصل: امينان (٧) زيد من الوثائق (٨) من الوثائق ، وفي الأصل: يريدا (١٠) من الوثائق ، وفي الأصل: يريدا (١٠) من الوثائق ، وفي الأصل: يريدا (١٠) من الوثائق ،

١٤٧ / الف الأشعث بن قيس ، وعبد الله بن / عباس ، و سعيـد بن قيس الهمداني ، و حجواً بن الأدير الكندي، و عبدالله بن الطفيل العامري ، و عبدالله ان محلِّ المجلى، و وقاء من سمى البجلى، و عقبة بن أزيد الانصارى: ، و يزيد بن محجية التيمي ، و مالك بن أوس الرحى .

و شهد من أهل الشام أبو الآءور السلبي، و حبيب بن مسلمة الفهري، و المخارق بن الحارث الزبيدي ، و علقمة بن يزيد الحضرمي ، و سبيع بن يزيد الحضرمي ، و زمل من عمرو العدري ، و يزيد بن الحر العبسي ، و حمزة ان مالك الهمداني ، و عبد الرحن "من خالد بن الوليد ، و عتبــة بن أبي سفيان .

وكتب يوم الأربعا. سنة سبع و ثلاثين .

فانصرف على بمن معه من أهل العراق، و انصرف معاوية بمن معه إلى الشام، فقال عبدالله من وهب الحرمي" - وكان من أصحاب على:

٤/ ٩٧ أيضًا ، و المشهور : الراسي ، و راجع أيضًا الطوال ٢٠٠٠ -

ج - ۲

<sup>(</sup>١) من الطبري ١/٠ م، وفي الأصل: هو (٧) من الطبري، وفي الأصل: حجل.

<sup>(</sup>٣) من الطبري ، و في الأصل : سفيان ( ٤ ـ ٤ ) في الطبرى : زياد الخضرمي ،

و في الطوال : عامر الجهني ( ٥-٥ ) من الطبرى، و في الأصل : حجر التميمي .

<sup>(</sup>٦) من الطوال ، وفي الأصل : شفيع (٧) من الطوال ، و في الأصل : الحمرى .

<sup>(</sup>٨) من الطبرى، وفي الأصل: زميل (٩) من الطبرى، وفي الأصل: العدوى.

<sup>(</sup>١٠) من الطبرى، و في الأصل : المحر (١١) زيد بعد. في الأصل: ان خلف.

و لم تكن الزيادة في الطبري وغيره من المراجع فحذفناها (١٢)كذا وقع في الفتوح

لا حكم إلا قة، فقال على : هذه كلبة حق أريد بها باطل، فلما دخل على الكوفة خرج من كان يقول : لاحكم إلا لله ، و نزلوا بحروراه و هم قريب من اثى عشر ألفا ، فسموا الحرورية ، و مناديهم ينادى : أسير القتال أشبث بن ربغى التميمي ، و الأمر بعد الفتح شورى ، و البيعة لله . و مات خباب بن الارت كالكوفة .

خُرَجه أهل فارس، فوجه زيادا فرضوا و صالحوه و أدوا إليه الحراج؟. فأخرجه أهل فارس، فوجه زيادا فرضوا و صالحوه و أدوا إليه الحراج؟. ثم أين الحوارج اجتمعت على زيد بن حصين و قالوا له: أنت سيدنا و شيخنا و عامل عمر بن الخطاب على السكوفة، تول أمرنا، و جهروا ١٠ به فقال: ما كنت لأفعلها، فلما أبي عليهم ذلك ذهبوا إلى يزيد بن عاصم المحارب فعرضوا عليه أمرهم فأبي عليهم ذلك، ثم ذهبوا الى سعد بن وائل التميمي فأبي عليهم، فأتوا عبدالله بن وهب الراسبي و اجتمعوا عنده بقرب النهروان، و خرج إليهم على في جمعية، فلما أتاهم حمد الله و أثنى عليه ثم قال: إنكم أيها القوم قدد علمتم و علم الله أني كنت ١٥

<sup>(</sup>۱-۱) من الكامل ١٦٥٥، وفي الأصل: شئت من (٢-٢) من تاريخ الإسلام ١٧٥/٢، وفي الأصل: حدسا. بن الارث كذا (٣) راجع أيضا الطبرى ١٧٩/٠ . (٤) راجع الطبرى ١٦٩٦، وفي الأصل: المحادى . (٤) راجع الطبرى ١٦٦٤ (٥) من الكامل ٣/ ١٦٩، وفي الأصل: المحادى . (٦) في الأصل: فاعرضوا (٧) في الأصل: ذهب (٨) من الكامل ٣/ ١٧٠، وفي الأصل: الراسي .

/ ١٤٧ ب

للحكومة كارها حتى أشرتم على بها و غلبتمونى عليها و الله بيني و بينكم شهيد! ثم كتبنا بيننا و بينهم كتابا و أنتم عــــلى ذلك من الشاهدين ، فقالت طائفة من القوم : صدقت \_ و رجعوا إلى الجماعة ، و بقيت طائفة منهم /عــلى قولهم ، فقال على هل: انبشكم بالاخسرين اعمالا ه الذين ضل سعيهم في الحيونة الدنيا وهم "يحسبون إنهم" يحسنون صنعا ، منهم أهل النهروان و رب الـكعبة"! ثم إنهم عبروا الجسر إلى عليّ ليحاربوه. فلما عبروا الجسر نادى على في العسكر : استقبلوهم ، فاستقبلوهم و التقطوهم بالرماح، فكان مع على جمعية يسيرة ، إنما جاء على أن يردهم بالكلام، و قد كانت الخوارج قريبا من خمسة آلاف ٢ ؛ فلما فرغوا من قتلهم قال ١٠ على : اطلبوا لى المخدع ، فطلبوه فلم يجدوه فقال : اطلبوا المخدع ، فو الله ما كذبت و لا كُذبُّتُ؛ ثم دعا ببغلته البيضاء فركبها و جعل يقلب القتلى حتى أتى على فضاء من الأرض فقال: فلبوا " هؤلاء ، فاذاهم برجل ليس له ساعد ، بین جنبیه ثدی فیه شعرات ، إذا مدت امتدت ، و إذا تركت قلصت ، فقال على: الله أكبر! سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: يخرج قوم ١٥ فيهم رجل مخدع اليد ، ٧و لولا أن تنكلوا عن العمل ١٨ ٧ لانبأ تكم بما ٩ وعد الله

<sup>(</sup>١) من القرآن الكريم سورة ١٨ آية ١٠٤، ١٠٥، وفي الأصل بياض. (٢ ـ ٣) من القرآن الكريم ، و موضع الرقمين في الأصل بياض (٣) راجع الفتوح ٢/٧١٤ (٤) في الأصل : الف (ه) في الطبرى - /٥٠ و مروج الذهب ٣/ ٣٧ : المحدج ، و أما الكمامل ٣ / ١٧٦ ففيه كما هنا (٦) في الأصل : اقابوا . (٧-٧) من الكامل ، و في الأصل : لا ان تبكر وا ، و راجع أيضا الطبرى ٦/.ه (٨-٨) في الأصل: لا ينانكم ما ، و في الكامل: لأخبرتكم ما .

الذين (YE)

الذين مقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه و سلم ؟ ثمم حج بالناس عبد الله . إن عباس .

#### فلما دخلت السنة الثامنة و الثلاثون

اجتمعوا "لميعادهم [مع \_ ] الحكمين بأذرح ، و حضر فيهم من أهل المدينة سعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن الزبير ، و ابن عمر ، و لم يخرج على بنفسه ، ه و وافى معاوية فى أهل الشام وكان بينه و بين أبى موسى الأشعرى ما كان و افترق الناس و رجعوا إلى أوطانهم ، و ندم عبد الله بن عمر على حضوره أذرح ، فأحرم من بيت المقدس تلك السنة " و رجع إلى مكة .

و استشار معاویة أصحابه [ فی - \* ] محمد بن أبی بکر و کان والیا علی مصر ، فأجمعوا علی المسیر إلیه ، فخرج عمرو بن العاص فی أربعة ۱۳ آلاف ۱۰ فیهم ابو الاعور السلمی و معاویة من حدیج ، فالتقوا بالمسنّاة و قاتلوا قتالا شدیدا ، و قتل کنافة بن بشر بن 'اعتاب التجبی' ، و انهزم محمد بن أبی بکر و قاتل حتی قتل ، و قد قیل : إنه أدخل فی جوف حمار میت ، أبی بکر و قاتل حتی قتل ، و قد قیل : إنه أدخل فی جوف حمار میت ، و الأصل : بالذین (۲) کما فی الطبری ۲/۳۰ (۱) فی الأصل : فاجتمعوا و راجع أیضا الطبری ۲/۷۳ (۱) زید لاستقامة العبارة (۵) من الطبری ۲/۷۳ ، و فی الأصل : بادوح (۲) و راجع أیضا روایة الواقدی فی الطبری ۲/۷۳ ، و فی الأصل : بادوح (۲) من الطبری ، و فی الأصل : بالم جریح (۹) من الطبری ، و فی الأصل : بالم جریح (۹) من الطبری ، و فی الأصل : بالمشاة (۱۰ ـ ۱۰ ـ ۱۰) من الطبری ، و فی الأصل : بالمشاة (۱۰ ـ ۱۰ ـ ۱۰) من الطبری ، و فی الأصل : عقاب النجی .

الف / ثم أحرق بالنارا ؛ فلما بلغ عليا سرور معاوية بقتله قال : لقد حزناً عليه عليه بقدر سرورهم بقتله ، ثم ولى على الأشتر على مصر و مات صهيب ابن سنانا .

فلما بلغ معاوية خبر مسير الاشتر إلى مصر قال: إنه ليأتى وعامة أهل مصر أهل اليمن و هو يمانى، وكتب إلى دهقان العريش: إن احتلت فى الاشتر فلك على أن أخرج خراجك عشرين سنة، فقدم الاشتر على امرأة من حمير يقال لها ليلى بنت النعمان، فتلطف له الدهقان و سأله: أي الشراب أحب إليك؟ قال: العسل، قال: عندى عسل من عسل برقمة لم ير مثله، ثم قدمته إليه فسقته منه، فمات من ساعته، فبلغ عسل برقمة لم ير مثله، ثم قدمته إليه فسقته منه، فمات من ساعته، فبلغ فى رمضان وكان قد شهد بدرا، و مات سهل بن حنيف بالكوفة و صلى عليه ، و حج بالناس قثم بن العباس .

#### فلما دخلت السنة التاسعة و الثلاثون

استعمل على يزيد بن حجية التميمى على الرى ، ثم كتب إليه بعد مدة ان اقدم ، فقدم على على فقال له : أبن ما غللت من مال الله؟ قال : ما غللت ، فخفقه بالدرة خفقات و حبسه فى داره ، فلما كان فى بعض الليالى

<sup>(</sup>۱) راجع الطبری ۲/۰۲ (۲) فی الأصل: حزن ، و التصحیح بناء علی الكامل ۱۸۲/۰ ، و الطبری ۲/۰۲ (۳) راجع تاریخ الإسلام ۱۸۰/۱ (۶) اسمه الجایستار راجع الطبری ۲/۶۰ (۵) فی الأصل: انه (۲) فی الأصل: فقال (۷) راجع البدایة و النهایة ۷/۲۳ (۸) راجع الطبری ۲/۷۷ .

قرب يزيد [البواب - '] و ماحله ، و لحق بالرقة و أقام بها حتى أتاه إذن معاوية ، فلما بلسغ عليا لحوقه معاوية قال : اللهم 1 إن يزيد أذهب بمال المسلمين و لحق بالقوم الظالمين ، اللهم ! فاكفنا مكره وكيده .

ثم وجه معاوية خيلا فيهم الضحاك بن قيس الفهرى ، و سفيان ابن عوف الدابرى ، فأغار سفيان على الانيار و فيها مسلحة العلى ، فلما بلغ ه عليا خروجهم خرج من يبته و الناس فى المسجد ، فلما رأوه صاحوا ، قال : اسكتوا اسكتوا الله سكتوا قال : شاهت الوجوه ! شاهت الوجوه ! إن قلت : نعم ، قلتم : لا ، و إن قلت : لا ، قلتم : نعم ، إن استنفرتكم فى الحر قلتم : الحر شديد فإذا جاه الشتاء نفرنا ، و إذا جاه الشتاء و استنفرتكم قلتم : البرد شديد و إذا كان الصيف نفرنا ، إن عدوكم يجد / من الهناء ١٠ ١١٨٠٠ ما تجدون ، و لكن لا رأى المن [ لا " ] يطاع ، وددت [ أن - " ] لى بجاعتكم ألف فارس .

مم بعث معاوية بسر " بن أرطاة - أحد ني عامر بن لؤى - في جيش من أهل الشام إلى المدينة و عليها أبو أيوب الأنصارى ، فهرب منه (١) زيد لاستقامة العبارة (٧) من الكامل ١٩١٣ و الطبرى ٦ / ٨٨ و الفتو ح ١٩١٠ ، و في الأصل : سفيان (٣) في البيان و التبيين : الفامدى - راجع منه ٢/٢ه، و ليس في مراجعنا التصريح بالنسبة (٤) من الطبرى، و في الأصل : ففيها . (٥) في الأصل : رآه (٦) من الكامل (١٤ و في الأصل : ارى (٧) زيد من الكامل (٨) زيد من شرح نهج البلاغة - الجزء الأول /١٥ (٩) في الأصل : بشر ، و راجع الطبرى ٢/٨ .

أبو أيوب و لحق طيا بالكوفة ، و لم يقاتله أحد بالمدينة حتى دخلها ، فصمد منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و جمل [ينادى ــ ١] : يا أهل المدينة ! والله لو لا "ما عهد" إلى أمير المؤمنسين معاوية ما تركت فيها محتلما إلا قتلته ! فبايــع أهل المدينة معاوية ، وأرسل إلى بني سلمـــة : ه ما لكم عندى أمان حتى تأتوني بجابر بن عبدالله ، فدخل جابر بن عبدالله على أم سلمة و قال : يا أماه ! إني خشيت على دمى ، و هذه بيمة ضلالة ، فقالت؛ : أرى أن تبايع ، فخرج جابر بن عبدالله فبايع بسر من أرطاة لمعاوية كارها ، ثم خرج بسر \* حتى أتى مكة ، فخافه أبو موسى الاشعرى وكان والى مكة لعلى ، و تنحى عن مكة حتى دخلها ، ثم مضى ١٠ إلى اليمن و عليها عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عامل علي ، فلما سمع به عبيد الله هرب، و استخلف على اليمن عبد الله ن عبد المدان، وكانت ابنته تحت عييد الله بن عباس . فلما قدم بسر اليمن قتل عبد الله بن [ عبد - ' ] المدان ، و أخذ ابنين لعبيد الله بن عباس بن عبد المطلب - من أحسن الصبيان - صغيرين كأنهها درتان ، ففعل بهها ما فعل .

(۱) زيد من الطبرى (۲-۲) من الطبرى، وفي الأصل: لا اعهد (۳) من الطبرى، وفي الأصل: لا اعهد (۳) من الطبرى، وفي الأصل: بشر (۲) في تاريخ ابن عساكر ۳/۲۲: أخته (۷) في الأصل: درتين (۸) في الطبرى ۳/۲۷؛ عبيد الله ، وفي الكامل ۳/۱۹۱: اختلف فيمن حج في هذه السنة ، فقيل: حج بالناس عبيد الله بن عباس من قبل على ، وقيل: بل حج عبد الله =

فلما حضر الموسم بعث على على الحج عبد الله^ بن عباس ، و بعث

. معاوية (Vo) معاوية

معاویة یزید بن مجمرة الرهاوی ، فاجتمعا بمكه و تنازعا و أبی كل واحد منها أن يسلم لصاحبه إقامة الحج ، فاجتمع الناس علی شيبة بن عثمان . ابن أبی طلحة ، فحج بالناس شيبة بن عثمان .

#### فلما دخلت السنة الأربعون

و بلغ الحبر علیا بما فعل بسر نب أرطاة بالیمن و ما کان من أمر بنی ه عیدافته / بن عباس بن عبد المطلب خطبهم و قال: لقد خفت أن یظهر ۱۶۹/الف مولی القوم علیکم . و ما یظهرون علیکم بأن یکونوا بالحق أولی منکم ، و لکر بصلحهم فی بلادهم و فسادکم فی بلادکم ، و اجتماعهم علی باطلهم ، و آدائهم الامانة و خیانتکم ، و الله و الله لو استعملت فلانا لخان و غدر - ثلاثا ! و لو بعثه معاویة لم یخنه و لا غدره ، اللهم ! . ا قد مللتهم و ملزی و سشمتهم و سشمونی ، و کرهتهم و کرهونی ، فأر حنی ^ منهم و أرحهم منی ، و أبدلنی بمن هو خیر لی منهم و أبدلهم بمن اهو شر لهم منی . الحوم منی ، و أبدلنی بمن هو خیر لی منهم و أبدلهم بمن اهو شر لهم منی . الفوم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم عنی اللهم اللهم اللهم منی ، و أبدلنی بمن هو خیر لی منهم و أبدلهم بمن اهو شر لهم منی . هذه الله بن عباس لم یحیج فی خلافة علی ، و إنما کان هذه الله بن عباس .

<sup>(1)</sup> من الطبرى ، و فى الأصل : شمر (  $\gamma$  ) من الطبرى ، و فى الأصل بياض (  $\gamma$  ) فى الأصل : فلما ، و لا يناسب السياق (  $\gamma$  ) فى الأصل : بشر (  $\gamma$  ) من شرح نهج البلاغة  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  و فى الأصل : اباطلهم (  $\gamma$   $\gamma$  ) من الشرح و الفتوح ،  $\gamma$  و فى الأصل : شميتهم (  $\gamma$  ) من طبقات و فى الأصل : نفر كم على (  $\gamma$  ) من الشرح ، و فى الأصل : سميتهم (  $\gamma$  ) من طبقات ابن سعد  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  و فى الأصل : ابنهم .

احبسوه

ثم كان قتل على بن أبي طالب.

وكان السبب في ذلك [أن - "] عبد الرحن بن ملجم المرادي أبصر امرأة من بني [ تيم - "] الرباب يقال لها قطام ، وكانت من أجمل أهل زمانها، و كانت ترى رأى الحوارج، فولع بها فقالت: لا أتزوج ه بك إلا على ثلاثة آلاف و قتل على بن أبي طالب، فقال لها: لك ذلك، فتزوجها و بني بها فقالت له : يا هذا ! قد عرفت الشرط ، فخرج عبد الرحمن ابن ملجم و معه سیف مسلول حتی أتی مسجد الكوفة و خرج علی من داره و أتى المسجد و هو يقول : أيها الناس ! الصلاة الصلاة ! أيها الناس ! الصلاة الصلاة! وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، ١٠ فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه بالسيف ضربة من قرفه إلى جبهته"، و أصاب السيف الحائط فثلم فيه ، ثم ألتي السيف من يده ، و أقبل الناس عليه فجمل ابن ملجم يقول الناس : إياكم و السيف فأنه مسموم ، و قد سمه شهرا ، فأخذوه ، و رجع على بن أبي طالب إلى داره ، ثم أدخل عليه عبد الرحن بن ملجم فقالت له أم كلثوم بنت على: يا عدو اقه ! ١٥ قتلت أمير المؤمنـين 1 فقال: لم أقتل إلا أباك ، فقالت : إلى لارجو أن لا يكون على أمير المؤمنين من بأس، فقال عبد الرحمن بن ملجم: فلم تبكين إذا ؟ فوالله سممته شهرا! فإن أخلفي أبعده الله و أسحقه، فقال على: (١) راجع الطبقات ١/١/١ و الطبرى ١/٨٠ ومعط النجوم ١/٥٠٤ و تاريخ الإسلام ٣/ ١٨٨ وه ٢٠ (٧) زيد لاستقامة العبارة (٧) زيد من تاريخ الإسلام (٤) من تاريخ الإسلام ، و في الأصل: قطار (ه) راجع أيضا تاريخ الحلقاء ٨٨ (٦) من =

احبسوه و أطيبوا طعامه و ألينوا فراشه ، / فان أعش فعفو أو قصاص ، 189 / ب و إن أمت فألحقوه في أعاصمه عند رب العالمين .

فات على بن أبى طالب غداة يوم الجمعة ، فأخذ عبد الله بن جمفر و الحسن بن على [ و محمد ابن الحنفية - أ ] عبد الرحمن بن ملجم ، فقطعوا يديه و رجليه فلم يجزع و لم يتكلسم ، ثم كحلوا عينيه بملمول محمى ، ه ثم قطعوا لسانه و أحرقوه بالنار ؛ و كان لعلى يوم مات اثنتان و ستون سنة أ ، و كانت خلافته خس سنين و ثلاثة أشهر ٢ .

و اختلفوا فی موضع قبره و لم یصح عندی شی. من ذلك فأذكره ، و قد قیل : إنه دفن بالكوفة فی قصر الإمارة عند مسجد الجماعة ، و هو ابن ثلاث و ستین .

ثم قام الحسن بعد دفن أبيه خطيباً في الناس فحمد الله و أثني عليه

<sup>=</sup> الأخبار الطوال ٢١٤ و الطبقات ١/١/ ٢٤ ، و في الأصل: اخلف .

<sup>(</sup>١) من الطبقات ، و في الأصل : لينوا (٧) راجع أيضا تاريخ اليعقوبي ٢١٢/٠٠

<sup>(</sup>٣) من الطبقات ، و في الأصل : مت (٤) زيد بناء على الطبقات ~ ( ١ / ٢٩ .

<sup>(</sup>ه) أى بمكحال، وكان في الأصل: بعامول، و التصحيح من الأخبار الطوال

٥١٥ (٦) و راجع الطبقات ٣/ ١/٥٥ و الطبرى ٢/٨٨ للعثور على الإختلاف فى ذلك (٧) مع الاختلاف فى ذلك \_ راجع الطبرى و الاستيعاب ، و زيد بعده فى ذلك (٧) مع الاختلاف فى ذلك \_ راجع الطبرى و الاستيعاب ، و زيد بعده فى الأصل : الأربعة فشر بوا ، و لم نكد نستقى مفهوما من هذه الزيادة بالرغم من الأصل : الأربعة فشر بوا ، و لم نكد نستقى مفهوما من هذه الزيادة بالرغم من أقصى مجهوداتنا فحذفناها (٨) راجع الطبرى ٢/٨٨ (١) راجع الفتوح ٤/ ١٤٦ و تاريخ الإسلام ٢/٧٠٧ .

ثم قال: و الله لقد مات فيكم رجل ما سبقه الأولون و لا يدركه الآخرون القد 'كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليبعثه بالبعث و يعطيه الراية فا يرجع حتى يفتح الله عليه، يقاتل جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره، و لا ترك بيضاه و لا صفراه إلا سبعيائة درهم فضلت من عطائه، أراد و أن يبتاع بها خادما .

¥ - 7

و كان لعلى بن أبي طالب خمسة و عشرون ولدا ، من الولد: الحسن و الحسين و محسن و أم كاثوم الكبرى و زينب الكبرى - و هؤلاء الحسة من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و كان له من غيرها : محمد ابن على [ و - ٢ ] عبيد الله و عمر و أبو بكر و يحبى و جعفر و العباس ابن على [ و - ٢ ] عبيد الله و أم الحسن و أم كاثوم الصغرى و زينب الصغرى و جمانة و ميمونة و خديجة و فاطمة و أم الكرام و أم سلمة - رضى الله عنهم أجمعين .

# ذكر البيان بأن من ذكرناهم كانوا خلفاء و من بعدهم كانوا ملوكا

۱۵ أخبرنا أحمد بن على بن المثنى بالموصل ثنا على بن الجعد الجوهرى ثنا حماد / ابن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة ' قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم يكون ملكا ، قال:

١٥٠/ الف

<sup>(</sup>۱) من الفتوح ، و فى الأصل : أن (۲) زيد و لا بد منه ، و راجع أيضا الطبرى ۲ / ۸۹ (۳) من الطبرى ، و فى الأصل : حمانة (٤) هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و راجع لهذه الرواية مسند الإمام أحمد ه/. ۲۲ .

8-۲ (۷٦) أمسك

أمسك خلانة أبي بكر سنتين، وعمر عشراً ، وعبَّمان اثنتي عشرة، وعلى ستا . قال على ن الجعد : فقلت لحاد بن سلة : سفينة القائل : أمسك ؟ قال: نعم .

قال أبو حاتم: ولي أهل الكوفة بعد على بن أبي طالب الحسر. ابن على، و لما اتصل الخبر بمعاوية ولى أهل الشام معاوية بن أبي سفيان . • و اسم ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، و أم معاوية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس؛ فكان معاوية نافذًا الأمور بالشام و الأردن و فلسطين و مصر ، و كان الحسن بن على مشي الآمور بالعراق إلى أن دخلت عسنة إحدى و أربعين، فاحتال معاوية في الحسن بن على و تلطف له ، و خوفه هراقه دماء المسلمين و هتك حرمهم ١٠ و ذهاب " أموالهم إن لم يسلم " الأمر لمعاوية ؛ فاختار الحسن ما عند الله على ما في الدنيا و سلم الآمر إلى معاوية يوم الاثنين^ لحنس ليال بقين من ربيع الأول سنة إحدى و أربعين، و استوى الأمر لمعاوية حينتذ، و سميت هذه السنة سنة الجماعة ٢٠ و بقي معاوية في إمارته تلك إلى أن مات يوم الخيس لثمان بقين من رجب سنة ستين، و قد قيل: إن معاوية مات ١٥

<sup>(</sup>١) موضعه في الأصل بياض (٢) زيد بعد في الأصل : معاوية بن ، و لم تـكن الزيادة في الطبرى ٦/ ١٨٣ غذفناها (٧) في الأصل: نفذ (٤) في الأصل: دخل . (ه) راجع الطيرى ٦/٩٩ (٦) في الأصل: ذهب (٧) زيد بعده في الأصل: له ، ولا تنسجم الزيادة مع السياق فحذنناها (٨) ليس في الطبري ١٤/٦ صراحة اليوم ، و راجع أيضا ١٨١/٦ منه (٩) كما في الطيري ١٨١/٩ .

النصف من رجب من هذه السنة ، وكان له يوم توفى ثمان و سبعون سنة ؛ و صلى عليه ابن قيس الفهرى ، وقد قيل : إن يزيد بن معاوية هو الذى صلى عليه ، وكانت مدة معاوية "تسع عشرة" سنة و ثلاثة أشهر و"اثنتين و عشرين" ليلة ؛ وكان معاوية يخضب بالحناه و الكتم ، وكان نقش عاتمه « لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ، و قبره بدمشق خارج باب الصغير في المقبرة ، محوط عليه، قد زرته / مرارا عند قصرى رمادة أبي الدرداء .

#### يزيد ن معاوية أبو خالد

مم تولی یزید بن معاویة بن أبی سفیان یوم الحنیس من شهر رجب الیوم الذی مات فیه أبوه ، و کنیة یزید أبو خالد ، و کان لـیزید بن معاویة یوم ولی أربع و ثلاثون و شهر ، کانت أمه میسون بنت بحدل ابن أنیف بن و لجة <sup>۸</sup> بن قنافة الـکلبی ؟ و کان نقش خاتمه « آمنت بالله خلصا » .

[ و لما \_ ° ] بايع أهل الشام يزيد بن معاوية و اتصل الحتر بالحسين ١٥ ان على جمع شبعته و استشارهم، و قالوا: إن الحسن لما سلم الأمر لمعاوية

<sup>(</sup>۱) راجع لكل ذلك الطبرى -|101| و |101| و |101| من الطبرى ، و في الأصل : تسعة عشر (-101) في الأصل : اثنان و عشرين -2ذا ، و في الطبرى : سبعة و عشرين (٤) و راجع أيضًا الطبرى |101| الطبرى ، و في الأصل : ميسور |101| من الطبرى ، و في الأصل : يجد |101| من الطبرى ، و في الأصل بياض . |101| من الطبرى ، و في الأصل : دجله |101| زيد لاستقامة العبارة .

سكفٌ و سكت معاوية ، فالآن قد مضى معاوية و نحب أن نبايعك ، فبايعته الشيعة ؛ و وردت على الحسين كثب أهل البكوفة من الشيغة يستقدمونه إياها، فأنفذ الحسين بن على مسلم بن عقيل إلى الكوفة لاجل البيعة على أهلها ، فخرج مسلم بن عقيل من المدينة معه ' قيس بن مسهر ' الصيداوي يريدان الكوفة ، و نالهما في الطريق تعب شديد و جهد جهيد ، لانهما ه أخذا دليلاً تسكب بهما الجادة ، فكاد مسلم بن عقيل أن يموت عطشا إلى أن سلمه الله و دخل الـكوفة ، فلما نزلها دخل دار المختار بن أبي عبيد ؛ و اختلفت إليه الشيعة يبايعونه أرسالاً ، ووالى الكوفة يومئذ النعمان ابن بشير، ولاه يزيد بن معاوية الكوفة ؛ ثم تحول مسلم بن عقيل من دار المختار إلى دارهاني بن عروة ، و جعل الناس يبايعونه في دارهاني ١٠ حتى [ بابع - ٢ ] ٧ثمانية عشر٧ ألف رجل من الشيعة . فلما اتصل الحتر بهزيد بن معاوية أن مسلماً بأخذ البيعة بالكوفة للحسين بن على ، كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد و هو إذ ذاك بالبصرة و أمره بقتل مسلم بن عقيل أو بعثه إليه ؟ فدخل عبيد الله بن وياد الكوفة حتى نزل القصر و اجتمع إليه أصحابه ، و أخبر عبيد الله بن زياد أن مسلم / بن ١٥ ١٥١/ الله عقیل فی دارهانی بن عروة ، فدعا هانئا و سأله فأقر به ، فهشم عبید الله وجه هانئ بقضبب كان في يده حتى تركه و به رمق . .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: معاوية (۲) من الطبرى ١٩٧/، و فى الأصل: مسلم (٣) راجع أيضا الطبرى ٦ / ١٩٤ و ١٩٤ (٥) و تع فى الأصل: أيضا الطبرى ٦ / ١٩٤ و ١٩٨ (٤) راجع الفتوح ٥ / ٥٥ (٥) و تع فى الأصل: عوف ـ خطأ (٦) زيد من الفتوح ٥ / ٨٥ (٧-٧) فى الفتوح: نيف و عشرون. (٨) فى الأصل: مسلم (٩) فى الأصل بياض (١٥) راجع الطبرى ٦ / ٢٠٠٠ .

ثم ركب مسلم بن عقيل في ثلاثة آلاف فارس يريد عبيدالله بن زياد ، فلما قرب من قصر عبيد الله نظر فاذا معه مقدار ثلاثمائة فارس فوقف يلتفت يمنة و يسرة، فاذا أصحابه يتخلفون عنه حتى بقي معه عشرة أنفس، فقال: يا سبحان الله ! غرنا هؤلاء بكتبهم ثم أسلمونا إلى أعدائنا هكذا ، ه فولى راجعا فلما بلغ طزف الزقاق التفت فلم ير خلفه أحدا، وعبيد الله ابن زياد في القصر متحصن يدبر في أمر مسلم بن عقيل، فضي مسلم ان عقيل على وجهه وحده فرأى امرأة ً على باب دارها ، فاستسقاها ماء و سألها مبيتًا، فأجابته إلى ما سأل و بات عندها، وكانت للرأة انًا، فذهب الابن و أعلم عبيد الله بن زياد أن مسلماً في دار والدته، فأنفذ ١٠ عبيدالله من زياد إلى دار المرأة محمد من الأشعث بن قيس في ستين رجلا من قيس، فجاءوا حتى أحاطوا بالدار، فجعل مسلم يحاربهم عن نفسه حتى كُلُّ و ملَّ ، فآمنوه فأخذوه و أدخلوه على عبيدالله ، فأصعد القصر و هو يقرأ و يسبح و يكر و يقول: اللهم احكم بيننا و بين قوم غرونا وكذبونا مُم خذلونا حتى دُفعنا إلى ما دُفعنا إليه ، مُم أمر عبيد الله بضرب رقبة مسلم ١٥ ابن عقيل، فضرب رقبة مسلم بن عقيل بكير بن حمران الأحمري على طرف الجدار فسقطت جثته، ثم أتبع رأسه جسده، ثم أمر عبيدالله (١) راجع الطبرى -/٧ - ٩ (٢) اسمها طوعة \_ كما و رد في الطبرى (٣) اسمه بلال ابن أسيد \_ راجع الطبرى ١٩/٠ ، ١٥ في الأصل : مسلم (ه) من الكامل ١٨/٤، و في الأصل : حماد ، وراجع أيضا الطبرى ٦/٠١٠ ؛ و في الأخبار الطوال ٢٤١،

وكان الذي تولى ضرب عنقه أحمر بن بكير .

باخراج هان " بن عروة إلى السوق و أمر بضرب رقبته فى السوق . ثم بعث عبيد الله بن زياد برأسى " مسلم بن عقيل بن أبى طالب و هانى ابن عروة مع هان " بن [ أبى - " ] حية الوادعى " و الزبير بن الاروح التميمى إلى يزيد بن معاوية .

فلما بلغ الحسين بن على الخبر بمصاب الناس بمسلم بن عقيل خرج ه بنفسه / يريد الكوفة ، و أخرج عبيد الله بن زياد عمر " بن سعد إليه فقاتله بكر بلاء قتالا شديدا حتى قتل عطشانا ، و ذلك يوما عاشوراء يوم الاربعاء سنة إحدى " و ستين ، و قد قيل: إن ذلك اليوم كان يوم السبت ؟ و الذى قتل الحسين بن على هو سنان بن "أنس النخعى" . و قتل معه من أهل بيته فى ذلك اليوم : العباس بن [ على بن - ^ ] أبى طالب ، و جعفر ١٠ [ ابن على - ^ ] بن أبى طالب ، و عبد الله بن على بن أبى طالب الأكبر ، و عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب ، و عون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، و عمد بن عبد الله ابن أبى طالب ، و عمد بن عبد الله ابن جعفر بن أبى طالب ، و محمد بن عبد الله ابن جعفر بن أبى طالب ، و محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، و محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، و محمد بن إبى طالب ، و عمد بن الجين بن على ظم يقتل ، ١٥ ابن حقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن عبد ابن على بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن عبد ابن على بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن عبد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن عبد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن عبد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن على ظم يقتل ، ١٠ مد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٥ مد بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٠ مد ابن عقيل بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٠ مد ابن على طلب المد بن الحسين بن على ظم يقتل ، ١٠ مد ابن على طلب الكبر المد بن الحسين بن على طلب المد بن الحسين بن على طلب المد بن الحسين بن على طلب المد بن المد

<sup>(</sup>۱) كما في الكامل و الطبرى ٢ / ٢ من الجمها (٢) في الأصل: براس ، و التصحيح بناء على الكامل (٣) زيد من الطبرى ٦ / ٢١٤ (٤) من الطبرى ، و في الأصل: الوارعى (٥) من المراجع ، و في الأصل: عمرو (٦) في الأصل: أحد ، و راجع أيضا تاريخ اليعقوبي ٢/٥٤٦ (٧-٧) من الكامل ٤/٣٣ ، و في الأصل: أنس الحنفي ، و في الأخبار الطوال ٢٥٨: أوس النخبي (٨) زيد من الطبرى ٢/٩٦٦ .

انفلت في ذلك اليوم من القتل لصغره ، و هو والد محمد بن على الباقر ، و استصغر في ذلك اليوم أيضا عمرو " بن الحسن بن على بن أبي طالب فل يقتل لصغره ، و جرح في ذلك اليوم الحسن بن [الحسن بن-] على بن أبي طالب جراحة شديدة حتى حسبوه قليلا ثم عاش بعد ذلك ، و قتل في ذلك اليوم سليان مولى الحسن بن على بن أبي طالب ، و منجح " مولى الحسين ابن على بن أبي طالب ، و منجح " مولى الحسين و الانصار ، و قبض على عبد الله بن بُقي طر " رضيع الحسين بن على بن أبي طالب في ذلك اليوم ، و قيل : حل إلى الكوفة ثم رمى به من فوق القصر ، و قيد فانكسرت رجله ، فقام إليه رجل من أهل الكوفة و ضرب عنقه ، و كانت أم الحسين بن على بن أبي طالب فاطمة الزهراه بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أم العباس بن على بن أبي طالب أم البنين بنت رحول الله عليه و سلم ، و أم العباس بن على بن أبي طالب أم البنين بنت الحداد ن د بعة ، و العباس بن على بن أبي طالب أم البنين بنت الحداد ن د بعة ، و العباس بن على بن أبي طالب أم البنين بنت الحداد ن د بعة ، و العباس بقال له : السقاه ، لأن الحسن طلب الحداد ن د بعة ، و العباس بقال له : السقاه ، لأن الحسن طلب

[حزام بن - أ] خالد بن ربيعة، والعباس يقال له: السقاء أ، لأن الحسين طلب الماء في عطشه و هو يقاتل ، فخرج العباس و أخوه ، و احتال حمل إداوة ماه و دفعها إلى الحسين ، فلما أراد الحسين أن يشرب من تلك الإداوة ماه و دفعها على الحسين ، فلما أراد الحسين أن يشرب من تلك الإداوة من الشرب فاحترشته الفي ١٥ / جاء سهم فدخل حلقه ، فحال بينه و بين ما أراد من الشرب فاحترشته السيوف حتى قتل ، فسمى العباس بن على «السقاء» لهذا السبب، و كانت

و الدة

<sup>(</sup>١) فالأصل: الصفر (٦) من الطبرى، و في الأصل: عمر (٩) زيد من الطبرى.

<sup>(</sup>٤) من الطبرى ، و في الاصل : سلمان (٥) في الكامل : منحج \_ بتقديم المهملة .

<sup>(-)</sup> من الطبرى، و في الأصل: الحسن (v) من الطبرى، و في الأصل: مقسط.

<sup>(</sup>  $_{\Lambda}$  ) زید من الطبری  $_{\gamma}/_{\gamma}$  (  $_{\gamma}/_{\gamma}$  ) راجع أیضا نسب قریش  $_{\gamma}$ 

ثقات ابن حبان

والدة جعفر بن على بن أبي طالب و عبدالله بن على بن أبي طالب الأكبر ليلي بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود بن معتب ، وكان أم عبدالله ابن الحسين بن على ابن أبي طالب الرباب بنت القاسم بن أوس بن عدى ابن أوس بن جابر بن كعب؛ ، وكانت أم القاسم بن الحسن بن على بن أبي طالب أم ولد، وكانت أم عون و بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ه جمانة بنت المسيب بن نجبة " بن ربيعة ، وكانت أم محمد بن عبد الله بن جعفر ابن عقيل بن أبي طالب أم ولد ، وكانت أم عبدالله بن مسلم بن عقبل بن أبي طالب رقية بنت على بن أبي طالب، وكانت أم الحسن بن الحسن ' ن عـــلى بن أبي طالب خولة بنت منظور بن زيان ^ الفزارى ، وكانت أم عمرو ً بن الحسن بن على بن أبي طالب أم ولد ، و قد قيل : إن أبا بكر ١٠ ابن على بن أبي طالب قتل في ذلك اليوم ٬ ، و أمه ليلي بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي . و الذي تولى في ذلك اليوم حز رأس الحسين ابن على بن أبي طالب شمر" بن ذي الجوشن .

<sup>(</sup>۱) هذا و أما ما يفيده مراجعنا فهو أن أم جعفر و عبد الله أم البنين ، و أن ليلي هي أم على بن الحسين بن على (۲) من الطبرى ، و في الاصل : برة (٣-٣) في مراجعنا : امرئ القيس ، و راجع أيضا نسب قريش هه (٤) من نسب قريش ، و في الأصل : كليب (ه) من الطبرى ، في الأصل : عثمان (٦) من الطبرى ، و في الأصل : عثمان (٨) من الطبرى ، و في الأصل : الحسين (٨) من الطبرى ، و في الأصل : عمر (١٠) في الأصل وفي الأصل : عمر (١٠) في الأصل .

مم أنفذ عيدالله بن زياد رأس الحسين بن عسلي إلى الشام مع أسارى النساء و الصبيان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على أقتاب مكشفات الوجوه و الشعور ، فكانوا إذا نزلوا منزلا أخرجوا الرأس من الصندوق "و جعلوه في" رمح و حرسوه اللي وقت الرحيل، ه ثم أعيد الرأس إلى الصندوق و رحلوا ؟ فبيناهم كذلك إذ نزلوا بعض المنازل و إذا فيه دير راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم و جعلوه في الرمح و أسندوا الرمح الى الدير ، فرأى الديراني بالليل نورا ساطعًا من ديره إلى السباء ، فأشرف على القوم وقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نحن أهل الشام ، قال : و هذا رأس من هو ؟ قالوا : رأس الحسين بن على ، ١٥٢/ب ١٠ قال: بئس القوم أنتم! و الله لو كان لعيسى ولد" / لأدخلناه أحداقنا! ثم قال: يا قوم اعندى عشرة آلاف دينار ورثتها من أبي و أبي مرب أبيه، فهل لـكم أن تعطوني هذا الرأس ليكون عندي الليلة و أعطيكم هذه العشرة آلاف دينار؟ قالوا: بلي ، فأحدر إليهم الدنانير ، فجاؤا بالنقاد، و وزنت الدنانير و نقدت ، ثم جعلت في جراب و ختم عليه ، مم أدخل ١٥ الصندوق ، و شالوا إليه الرأس ، فغسله الديراني و وضعه عـــلي فخذه و جعل يبكي الليل كله عليه ، فلما أن أسفر عليه الصبح قال : يا رأس ا لا أملك إلا نفسي، و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن جدك رسول الله،

<sup>(</sup>١) في الأصل: اكتاب، و راجع لهذه الوقعة سمط النجوم ٣/ ٨٦ (٢-٢) في الأصل: جعلوا في ، و في السمط: رفعوه على (٣) من السمط ، و في الأصل: حروه (٤) في الأصل: الروح (٥) في الأصل: ولداً ، و التصحيح من السمط. فاسلم (VA)

فأسلم النصراني و صار مولى التحسين، ثم أحدر الرأس إليهم فأعادوه إلى الصندوق و رحلوا، فلما قربوا من دمشق قالوا: نحب أن نقسم تلك الدنانير، لآن يزيد إن رآما أخذها منا، ففتحوا الصندوق و آخرجوا الجراب بختمه و فتحوه، فاذا الدنانير كلها قد تحولت خزفا، و إذا على جانب من الجانبين من السكة مكتوب " و لا تحسين الله غافلا عما يعمل ه الظلمون" و على الجانب الآخر " سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون"، قالوا: قد افتضحنا و الله ا ثم رموها في بردي نهر لهم، فمنهم من تاب من ذلك الفعل لما رأى ، و منهم من يق على إصراره ، و كان رئيس من يق على إصراره ، و كان رئيس من يق على ذلك الفعل لما رأى ، و منهم من يق على إصراره ، و كان رئيس من يق على ذلك الفعل لما رأى ، و منهم من يق على إصراره ، و كان رئيس من يق على ذلك الفعل لما رأى ، و منهم من يق على إصراره ، و كان رئيس من يق على ذلك الفعل لما رأى ، و منهم من يق على إصراره ، و كان رئيس من يق على ذلك الفعل لما رأى ، و منهم من يق على المنان بن أنس النخعى ،

ثم أركب الاسارى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ من النساء و الصبيان أقتابا يابسة مكشفات الشعور، و أدخلوا دمشق كذلك، فلما وضع الرأس بين يدى يزيد بن معاوية جعل ينقر ثنيته بقضيب كان فى يده و يقول: ما أحسن ثناياه ا قد ذكرت كيفية هذه القصة و باليتها فى أيام بنى أمة و بنى العباس فى كتاب الخلفاء، فأغنى عن إعادة مثلها فى هذا الكتاب لاقتصارنا على ذكر الخلفاء الراشدين منهم فى أول ١٥ هذا الكتاب .

و قد بعث يزيد بن معاوية مسلم ً بن عقبة المزئى إلى المدينة لست

<sup>(1)</sup> فى الأصل: يردا، و راجع أيضا معجم البلدان (٢) راجع السمط ٣/ ٥٨٠ . (٣) راجع السمط و الطبرى ٦ / ٢٦٧ أيضا (٤) مر. السمط ٣/ ٥٩، و فى الأصل بياض .

107 / الف ليال بقين من ذى الحجة سنة / ست و ستين ، فقتل مسلم بن عقبة بالمدينة خلقا من أولاد المهاجرين و الانصار ، و استباح المدينة ثلاثة أيام نهبا و قتلا ، فسميت هذه الوقعة وقعة الحرة .

و توفی یزید بن معاویة بحوارین قریة من قری دمشق لاربع عشرة للله خلت من شهر ربیع الاول سنة أربع و ستین و هو یومئذ ابن ثمان و ثلاثین ، و قد قبل: إن یزید بن معاویة سکر لیلة و قام یرقص فسقط علی رأسه و تناثر دماغه فمات ، و صلی علیه ابنه معاویة بن یزید ، و کان نقش خاتم یزید ، آمنت بالله مخلصا ، و قبره بدمشق .

# معاوية بن يزيد أبوليلي ً

ا و ولى معاوية بن يزيد بن معاوية يوم النصف من شهر ربيع الاول سنة أربع و ستين ، و أمه أم خالد و بنت أبى هاشم بن عتبـــة بن ربيعة بن عبد شمس ، وكان له يوم ولى "إحدى و عشرون" سنة ، و قد قيل: لا ، بل سبع عشرة سنة ، وكان من خبير أهل بيته ، فلما حضرته الوفاة قالوا له: بايع لرجل بعدك و اعهد إليه ، قال: ما أصبت من دنياكم شيئا فأتقلد مأ ثمها ٧.

و مات معاوية بن يزيد اليوم^ الخامس و العشرين من شهر ربيع الآخر

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: بجوار، و مبنى التصحيح على الطبرى ٧ /١٥ (٢) مع الاختلاف فى ذلك \_ راجع الطبرى (٣) فى الأصل: ابى ليلى (٤) فى الأصل بياض (٥) فى الطبرى ١٠/٧: ام هاشم، وراجع أيضا ٤٨ (٣-٣) فى الأصل: احد وعشرين. (٧) راجع أيضا تاريخ الجلفاء ٨٣ (٨) فى الأصل: يوم.

سنة أربع و ستين ، وكانت إمارته أربعين ليلة ، و صلى عليه عثمان بن عنبسة ' بن أبي سفيان ، و كان نقش خاتمه « يا الله نستعين ــ معاوية ، و قدره بدمشق .

### مروان بن الحكم

و ولى مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، بايعه أهل ه الشام بالجابية ، و أمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن مخدش الكعبى .

و لما وصل الحتر بموت معاوية الحجاز بايعوا عبد الله بن الزبير ابن العوام، وكنية ابن الزبير أبو خبيب، و بايع له أهل العراق و أهل الحجاز ؟ و أم عبد الله بن الزبير أسماه بنت أبى بكر، فكان يخطب لابن ١٠ الزبير بالحجاز و العراق ، و يخطب بالشام إلى المغرب لمروان بن الحكم إلى أن مات مروان بن الحكم في شهر رمضان سنة خمس / وستين ١٥٧/ب بدمشق ، وقد قيل : إن مروان مات بين دمشق و فلسطين ، وكان له يوم مات ثلاث و ستون سنة ، وكانت ولايته عشرة أشهر إلا ثلاث ليال ، وصلى عليه ابنه عبد الملك بن مروان ، قد عهد إليه في حياته ، ١٥ وكان نقش خاتم مروان ، آمنت بالعزيز الحكيم ، وقد قيل : إن نقش خاتم مروان كان ، العزة لله ،

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب ١٨/٠ : عتبة ، و في تاريخ الإسلام ١٩٧٢م كما في أصلنا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اتصل (٧) راجع تاريخ الخلفاء (٤) راجع الطبرى ٧ / ٨٨٠

#### عبد الملك ن مروان أبو الوليد

ثم بايع أهل الشام عبد الملك بن مروأن بن الحكم، وكان يكنى أبا الذبال المنظم المنح كان في فه ، و ذلك في اليوم الذي مات فيه أبوه، و أم عبد الملك النام وان عائشة بنت معاوية بن المخيرة بن أبي العاص بن أمية .

و أنفذ عبد الله بن الزبير أخاه مصعب بن الزبير إلى عبد الملك ابن مروان محاربا له، و سار عبد الملك إلى العراق يريد مصعبا ، فالتقوا بدير الجاثليق، و كان بينهما وقعات إلى أن كانت الهزيمة على أصحاب مصعب، و قتل مصعب ابن الزبير"، ثم رجع عبد الملك إلى دمشق و جمع الناس و استشارهم في أمر عبد الله بن الزبير و قال : من له ؟ فقام الحجاج ١٠ ابن يوسف فقال: أنا ـ و كان أصغر القوم و أقلهم نباهة ، فقال له عبد الملك: و ما يدريك ؟ فقال له: إنى رأيت في المنام أني خلعت ثوبه "، فقال: أنت له، فأخرجه في جماعة مر. أهل الأردن و الشام لمحارفة ابن الزبير، فوافى الحجاج مكة و حاصر الحرم، و نصب المنجنيق على الكعبة أياما إلى أن ظفر بعبد الله بن الزبير فقتله ، و ذلك يوم الثلاثاء" ١٥ لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى سنة ثلاث و سبعين ، و صلبه على جذع منكسا، و استقر الامر حينتذ لعبد الملك بن مروان، و مات

417

<sup>(1)</sup> من تاريخ الحلفاء م ، و في الأصل: الدباب (٢) راجع الطبرى م / ٧٥ . (٩) راجع الطبرى ٨ / ٧٥ . (٩) راجع الطبرى ٧ / ١٩٥ (٥) من تاريخ الحلفاء (٩) راجع الطبرى ٧ / ١٩٥ (٥) من تاريخ الحلفاء ٨٤ ، و في الأصل من غير انسجام مغ النص فآثرنا حذفها .

عبد الملك بن مروان بدمشق لاربع ليال خلون من شوال سنة ست و ثمانين ، و كانت أم عبد الملك بن مروان عائشة بنت معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص بن أمية ، و صلى عليه ابنه الوليد ، و كان له يوم توفى اثنتان و ستون سنة ، و كان نقش خاتمه «آمنت بالله» .

# / وليدين عبد الملك أبو العباس ه ١٥٤/الف

و بايع الناس الوليد بن عبد الملك فى اليوم الذى توفى أبوه بدمشق، و أم الوليد بن عبد الملك: ليلى بنت العباس بن الحسين بن الحارث بن زهير، و توفى الوليد بن عبد الملك بدمشق للنصف من جمادى الآخرة سنة ست و تسعين بموضع يقال له دير مران٬، و كان له يوم مات تسع و أربعون سنة، و كان نقش خاتمه ديا وليد، مات و صلى عليه سليان بن عبد الملك، ١٠ و حمل من دير مران على أعناق الرجال إلى دمشق، و دفر. فى باب الصغير،

و فی ولایة الولید بن عبد الملك مات الحجاج بن یوسف فی شهر رمضان سنة خس و تسعین و هو ابن ثلاث و خسین سنة ، و هو الحجاج بن یوسف بن الحکم بن أبی عقیل بن عامر "بن مسعود" بن معتب ١٥ ابن مالك بن كعب بن عمرو " بن سعد بن عوف بن ثقیف بن منبه "

<sup>(</sup>١) كما من آنفا (٢) راجع الطبرى ٨ / ٩٥ (٣) راجع أيضا الطبرى ٨ / ٩٩ . (٤) راجع أيضا لعمود نسبه الكامل ٤ / ٨ (٥ – ٥) من الكامل ، وفي الأصل: مسعود بن عامر (٦) من الكامل ، وفي الأصل: عمر (٧) مر. أنساب الأشراف ١/٥٠، وفي الأصل: هنية .

ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس عيلان . سليمان بن عبد الملك أبو أيوب

و ولى سليمان بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه وليد بن عبد الملك<sup>7</sup>، و أمه ليلى بنت العباس بن الحسين، وكنية سليمان بن عبد الملك أبو أيوب، مات سليمان بموضع يقال له دابق يوم الجمعة لعشر ليال خلون مرض صفر، و قد قبل: لعشر بقين من صفر عسنة تسع و تسعين، وكان له يوم توفى خسة و أربعون سنة، وكان نقش خاتمه و أومن بالله ه.

# عمر بن عبد العزيز أبو حفص

و استخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص بدير سمعان آ ١٠ فى اليوم الذى توفى فيه سليمان بن عبد الملك، و أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم "بنت عاصم بن عمر بن الحفطاب" و اسمها ليلى، فلما ولى عمر جمع وكلاه و نساه و جواريه فطلقهن و أعتقهن ، و أمر بثيابه فبيعت كلها و تصدق بأثمانها، و لزم طريقة الخلفاء الراشدين المهديين الذين " اهو من " جملتهم ، لا تأخذه فى الله لومة لائم ، و توفى عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>۱) من أنساب الأشراف ، و في الأصل: حفصة (۲) راجع الطبرى ۱۰۲/۸ . (۲) من أرض تنسرين (۶) من الطبرى ۱۲۶/۸ ، و في الأصل بياض (۵) في الأصل بياض (٦) من الطبرى ۱۳۷/۸ ، و في الأصل: سنان (٧٥٠) من الطبرى، وفي الأصل: سنان (٧٥٠) من الطبرى، وفي الأصل بياض (٨) راجع صفة الصفوة ٢/٧٦ (٩) في الأصل ما صورته: ساعه -كذا، و مبنى التصحيح على صفة الصفوة ٢/٥٦ (١٠) في الأصل: الذي.

/ بدير سمعان [ يوم \_ ' ] الجمعة لحنس ليال بقين من رجب سنة إحدى ١٥٤ / ب و مائة ، وكان له يوم مات إحدى و أربعون سنة ، وكانت خلافته سنتين ا و خسة أشهر و خمس ليال ، و صلى عليه مسلمة بن عبد الملك ، "و قيل" : صلى عليه عبد العزيز بن عمر " بن عبد العزيز ، وكان نقش خاتم " عمر بن عبد العزيز « بالله مخلصا ^ ، .

# يزيد بن عبدالملك أبو خالد

و ولى أهل الشام يزيد بن عبد الملك بن مروان بعد دفن عمر بن عبد العزيز، وكنية يزيد س عبد الملك أبو خالد، وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان ٩، توفى يزيد بن عبد الملك بحوران من أرض دمشق يوم الجمعة أو الجنيس لحنس ليال بقين من شعبان سنة خمس و ماثة ``، وكان ١٠ له يوم توفى تسبع و عشرون " سنة ، وكانت ولايته أربع سنين و شهرا " ٠٠٠ لأنه مات بسواد الاردن، وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد بن اعبد الملك" ، و كان نقش خاتم ابن عبد الملك « رب قني الحساب · · (١) زيد من الطبرى ٨ / ١٣٧ (٣) في الأصل: ستون ـ خطأ ، و ما أثبتناه هو أقرب إلى المراجع الأخرى (م) في الأصل: سنتان (ع) راجع تاريخ اليعقوبي ٣٠٨/٢ (٥-٥) بياض في الأصلُ (٦) في الأصل : عمر و (٧) في الأصل : خاتمة . (٨) فه هامش الأصل عليه علامة التصحيح (٩) راجع تاريخ اليعقوبي ٧ / ١٩٠٠. (١٠) راجع أيضا الطبري ١٩٨/٨ (١١) في الأصل: عشرين ، و تاريخ و فاة تريد يتعرض لغاية الاختلاف فراجع الطبرى (١٢) من الطبرى ، وفي الأصل : شهر . (١٣-١٣) في الأصل بياض.

# هشام بن عبد الملك أبو الوليد

و ولى هشام بن عبد الملك بن مروان فى اليوم الذى توفى فيه أخوه، و أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، و مات هشام بن عبد الملك بالرصافة من أرض قنسرين يوم الاربعاء لست ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنسة خمس و عشرين و مائة، و كان له يوم توفى ست و خمسون سنة، و كانت ولايته "تسع عشرة" سنة و ستة أشهر و إحدى عشرة ليلة، و صلى عليه الوليد بن يزيد ابن عبد الملك، و كان نقش خاتم هشام بن عبد الملك و للحكم الحكيم و كان هشام أحول.

### ١٠ الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو العباس

و ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعد دفن هشام بن عبد الملك، و أمه ام عمد، و اسمها عائشة بنت محمد بن يوسف / الثقنى أخو الحجاج بن يوسف، و كنية الوليد بن يزيد أبو العباس، و قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الخيس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست و عشرين و مائة "، قتله يزيد الناقص " بالبخراء " من أرض دمشق، و كانت

(۸۰) ولايته

<sup>(</sup>۱) راجع الطبری ۱۸۰/۸ (۲) فی الأصل: سنة (۳-۳) فی الأصل: تسعة عشر، و راجع أیضا الطبری ۱۸۰/۸ (۶) فی الکامل ه/۱۳۹ و تاریخ الیعقوبی ۱۳۹/۳: أم الحجاج (۵) راجع أیضا الکامل (۲) راجع أیضا الطبری ۲۲/۹ (۷) من تاریخ الیعقوبی ۲۲/۲ و معجم البلدان، و فی الأصل: بالنحران.

# ولايته سنة [و ثلاثة - ۱] أشهر و ۱ اثنين و عشرين يوما . يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو خالد

و ولى يزيد بن الوليد "بعد قتل الوليد" بن يزيد بن عبد الملك، و أمه هند بنت عبد العزيز بن مروان"، و مات يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذى الحجة سنة ست و عشرين و مائة ، وكانت ولايته خمسة أشهر ، و قد قبل: هخسة أشهر و ليلتين ، و صلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد "بن عبد الملك"، وكان يقال له: يزيد الناقص ، و إنما سمى بذلك لانه نقص عطاء الجند" عما [ زاده الوليد \_^] فسمى بذلك الناقص .

# إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك أبو إسحاق

و ولى إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان فى اليوم الذى مات وفيه أخوه ، وكانت أمه أم ولد ، وكان يلقب بصلبان ، باسم مجنون ، ، وكان يلقب بصلبان ، باسم مجنون ، ، ، وكان يلقب بصلبان ، باسم مجنون ، ، ، وكان يلقب بصلبان ، ولى الأصل ، ولى الأصل بياض ، و فى تاريخ اليعقوبي ما يفيد أنه ولى بعد قتل الوليد بخمس (٤) فى الأصل ؛ مروان (ه) هذا و أما المراجع الأخرى فتتفق على أن أمه : شاهفريد بنت فير وز بن يزد جرد بن شهريار بن كسرى - راجع أيضا جمهرة أنساب العرب ٨٠٠ فير وز بن يزد جرد بن شهريار بن كسرى - راجع أيضا جمهرة أنساب العرب ٨٠٠ (٦-٦) تكرر فى الأصل مع بياض قدر ثلاث كامات (٧) فى الأصل : الحبر . (٨) زيد ما بين الحاجزين لاستقامة العبارة (٩) يقال لها : سعار - كما فى تاريخ اليعقوبي ٢/٣٧٣ (١٠) فى الأصل : مصليان ، و مبنى التصحيح على سمط النجوم اليعقوبي ٢/٣٧٣ (١٠) فى الأصل : مصليان ، و مبنى التصحيح على سمط النجوم . وفى الأصل موضعه بياض .

وكان عندهم بدمشق، و بتى فى العمل [ ثلاثــة - '] أشهر، ثم قدم مروان بن محمد دمشق، و راوده تاعلى أن يخلع نفسه بعد أن قاتله مروان بن محمد دمشق، و بتى بعد ذلك مدة الى أن مات بدمشق، و قد تقيل: إن مروان بن محمد هو الذى قتله و صلبه، وكان اليوم الذى خلع فيه إبراهيم بن الوليد يوم الاثنين الاربع عشرة ليلة خلت من شهر صفر سنة سبع و عشرين و مائة .

# مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك

و ولى مروان بن محمد فى اليوم الذى خلع فيه إبراهيم بن الوليد نفسه و ذلك يوم الاثنين، وكان يقال له مروان الحار، و إنما عرف بالحار القلة عقله^، و أمه أم ولد جارية كردية كان يقال لها لبابة • •

و ظهر أبو مسلم و اسمه عبد الرحمن بن مسلم ' أحد بنى جندع بن المثن بن بكر بن عبد مناف' / بخراسان يوم الحنيس لعشر بقين من رمضان سنة تسع و عشرين و مائة ، فأظهر ' الدعوة للرضا من آل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم دخل مرو و فض الجوع التي كانت بها مع نصر ابن سيار ، و هرب نصر بن سيار من ' أبي مسلم يريد العراق ، فمات من السمط (ب) في الأصل : راودوه (٣-٣) بياض في الأصل (٤) في

(1) زيد من السمط (7) في الأصل: راودوه (٣-٣) بياض في الأصل (3) في الأصل: قتل (٥) في الأصل: مرة (٦) في الأصل بياض (٧) في الأصل: عشر (٨) ذكر السيوطي في هذا الباب وجوها أخر \_ راجع آدريخ الخلفاء ٩٩ (٩) في تاريخ اليعقوبي ٣٨/٣: ريّا ، و راجع أيضا الكامل (٤٠) (١٠) راجع لسان الميزان . المعقوبي ٣٨/٣: ريّا ، و راجع أيضا الكامل (٤٠) (١٠) راجع عهرة أنساب العرب ١٧٧ (١٠) في الأصل: فظهر (١٥) في الأصل: بن .

\*

بساوة'، و خرج أبو مسلم من مرو إلى نيسابور ثم قصد الرى ثم خرج منها إلى الكوفة فدخلها، و أنفذ عبد الله بن على بن العباس و أهل بيته و هم بالمدينة فاستقدمهم الكوفة، و أنفذ عبد الله بن على مع جيش جرار إلى دمشق يربد مروان بن محمد، فأنفذ عبد الله بن على على مقدمته صالح ابن على فجعل صالح بن على على مقدمته أبا عون عبد الملك بن يزيد، فواقع ابن عون مروان بن محمد بموضع يقال له أبو صير من من رستاق يدعى من صعيد مصر، لأنه هرب إلى الصعيد، فقتل مروان الحار عامر بن إسماعيل المروزى، و ذلك يوم الحنيس لست ليال بقين من ذى الحجة سنة إحدى و ثلاثين و مائة من و قد قيل: إن مروان بن محمد قتل في بعض نواحى دمشق، و انقضت مدة ملك بني المية على رأسه .

#### السفاح أبو العباس

و ولى أبو مسلم أبا العباس ، و اسمه عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ابن العباس ، و ذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآول سنة اثنتين و ثلاثين و مائة ١ ، و أمه رائطة ١٠ بنت عبيد الله بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) من معجم البلدان وكتاب البده و التاريخ ٦/٤٦، و في الأصل: بالساوة . (۲) في الأصل: أبي ، و راجع البده و التساريخ ٦/٣٦ (٣-٣) ما بين الرقمين بياض في الأصل، و راجع أيضًا سمط النجوم ٣/٧٧٧ (٤) من السمط ، و في الأصل ، أبو صبر ، و في الطبرى ١٣٤/٩ : بوضير (٥) راجع أيضا الطبرى ١٣٦/٩ الأصل: أبو صبر ، و في الطبرى ١٣٤/٩ : بوضير (٥) راجع أيضا الطبرى ١٣٩/٩ و و ١٣٩/١ في الأصل : أبو العباس . و في الأصل : أبو العباس . (١) و الجما أيضا تاريخ اليعقوبي ١/٩٤٩ (١) من تاريخ الخلفاء . . ، ، و في =

١٥٦/ الف

ابر ن عبد المدان الحارثي ، و هو أول عباسي تولى الخلافة ، و تحول أبو العباس من الحيرة إلى الأنبار "، و بني مدينتها للنصف من ذي الحجة سنة أربع و ثلاثين و مائة "، و توفى أبو العبـاس يوم الأحد بالانبار للة عشر خلت من ذي الحجة سنة ست و ثلاثين و مائة ، و صلى علمه ه عيسى بن على بن عبد الله بن عبـاس ، و كانت ولايته أربع سنين ا و ثمانية أشهر ، و كان مولده بالشام بالحميمة <sup>٧</sup> ، و كان نقش خاتم أبي العباس د الله ثقة عبد الله و بـه يؤمن \* ٠٠

#### / المنصور أبو جعفر أخوه

و ولى أبو جعفر المنصور ، و اسمه عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ١٠ ان عباس فى اليوم الذى مات فيه أخوه ، و أمه أم ولد اسمها سلامة ٩ . و توفى أبو جعفر بالأبطح مكة لتسع خلون من ذي الحجة سنة ثمان و خمسین و ماثة ، و دفن ببئر میمون ، و صلی علیه إبراهیم بن یحیی بن محمد ابن على ، و قد قيل : لا ، بل صلى عليه عيسى بن محمد بن على ' ، و المنصور = الأصل : راطه ـ غير منقوط ، و في تاريخ اليعقوبي وجمهرة أنساب العرب ۱۸: ريطة

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض (٢) من تاريخ الخلفاء، وفي الأصل: الإنذار (٣) راجم تاريخ اليعقوبي ١/٨٥٣ (٤) راجع تاريخ اليعقوبي ٣٩٢/٠ (٥) أو إسماعيل بن على - كما ف تاريخ اليعقوبي (٦) في الأصل: سنتين (٧) راجع تاريخ الخلفاء (٨) ألم بذكر هذا النقش في تاريخ الخلفاء أيضا (٩) البربرية \_ كا زاد في تاريخ الخلفاء ١٠١ و تاريخ اليعقوبي ٧ / ٣٦٤ (١٠) وفي تاريخ اليعقوبي مايفيد أن ابنه صالحا - $(\lambda)$ 

هو قاتل أبى مسلم، وكان أبو مسلم مولده بكرخ أصبهان، و اسمه عد الرحمن بن مسلم، قتله المنصور فى آخر شعبان سنة سبع و ثلاثين و مائة ، وطواه فى بساط لانه ترك الرأى ابالرأى ، وكان للنصور يوم ولى ثلاث و ستون سنة ، وكانت ولايته اثنتين و عشرين سنة غير يوم ، وكان نقش خاتم المنصور و الله ثقة عبد الله ، .

#### المهدى ن المنصور أبو عبدالله

و ولی محمد بن عبد الله بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس فی الیوم الذی توفی فیه أبوه ، و أمه أم موسی بنت منصور بن عبد الله بن "سهم بن یزید" الحمیری ، و مات المهدی بماسبذان بقریه یقال لها السواد ، و ذلك فی المحرم لیلة الحنیس لثمان بقین منه سنة تسع و ستین و مائة ، و كان له یوم ۱۰ توفی ثلاث و أربعون سنة ، و كانت و لایته عشر سنین و شهرا موفی ثلاث و أربعون سنة ، و كانت و لایته عشر سنین و شهرا موفی علیه ابنه هارون ، و قد كان نقش خاتمه و أربع عشرة الله تعالی ، .

<sup>=</sup> هو الذي صلى عليه \_ راجع ٢/ ٣٨٩ منه .

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ الخلفاء ۱۰۱ (۲) كذا ، و لعله : الرى (۳) فى الأصل : ولد . (٤ - ٤) فى الأصل : يزيد بن سهم ، (٤ - ٤) فى الأصل : يزيد بن سهم ، و التصحيح بناء على تأريخ اليعقوبى ۲/۲۴۳ و مروج الذهب ۲/۲۶۲ (۲) من الكامل ۲/۲۳، و فى الأصل : يما سيدان (۷) فى الأصل : ثلاثة (٨) من الكامل ٢/٣، و فى الأصل : شهر (٩-٤) فى الأصل : اربعة عشر (١٠) راجع أيضا تاريخ اليعقوبي ٢/٢٠ .

## الهادى بن مهدى أبو محمد

و ولى موسى بن محمد بن أبى جعفر المنصور فى اليوم الذى مات فيه أبوه . و كان موسى يومئذ بجرجان ، و المه الخيزران الم ولد ، بويع ببغداد و أففذت البيعة إليه و هو بجرجان ، ثم قدم الهادى ببغداد ، و توفى موسى الهادى يوم الجمعة بموضع يقال له عيساباذ من سواد العراق ، و ذلك يوم الجمعة لاربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول سنة سبعين و مائة ، و كان له يوم توفى خس و عشرون السنة ، و كانت ولايته الربعة عشر شهرا إلا ست ليال ، و صلى عليه أخوه هارون الرشيد بن الهادى ، و كان نقش خانم الهادى ، و الله ربي ، .

## ١٠ الرشيد بن المهدى أبو جعفر

و ولى هارون بن محمد بن أبى جعفر المنصور فى اليوم الذى توفى فيه أخوه موسى، وكنية هارون أبو جعفر، و أمه أم ولد، و توفى هارون الرشيد بطوس بموضع يقال له سناباذ \* بخارج النوقان \* ، وكان قد خرج من جرجان إليها،

(1) وجاء التصريح بذلك فى تاريخ اليعقوبى ٢/٤٠٤ (٢-٢) وقع فى الأصل: ام الحبررَانْ ـ كذا خطأ (٣) فى الأصل: انقرت (٤) من الطبرى ١٠ / ٣٣، و فى الأصل: عيسى اناد (٥) فى الأصل: عشرين (٦) فى الأصل بياض (٧) فى الأصل: خاتمه (٨) وفى تاريخ الخلفاء ١١٠ أن نقش خاتمه «اقد محقة موسى و به أومن» . (٩) من معجم البلدان و الطبرى ١٠ / ١١٤ ، وفى الأصل: شاباد ، وفى مروج الذهب ٢/٣٢ : ساباد (١٠) من المعجم ، وفى الأصل: التوقان .

و ذلك فى جمادى الأولى سنة «ثلاث و تسعين و مائـة ، وكان مولده بمدينة السلام ، وكان نقش خاتم هارون د بالله ثقتى ، .

و رأیت قبر هارون الرشید تحت قبر علی بن موسی الرضا<sup>۱</sup>، بینهها مقدار ذراعین فی رأی العین ، علی فی القبلة و هارون فی المشرق <sup>۱</sup> بلیه ، و کان لهارون و بوم توفی تسع و أربعون سنة ، و کانت ولایته ۱ ثلاثا ه و عشرین سنة و شهرین و سبعة عشر یوما .

#### الأمين س الرشيد أبو عبد الله

و ولى محمد بن هارون، و أمه زييدة ، و هي أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، و محمد يومئذ ببغداد، فوقعت البيعة عليه بطوس و هوغائب بغداد ٢، ثم أخذ ^ بيعة الناس لابنه محمد بعده ، / ثم أخذ بيعة الناس لابنه محمد بعده ، / ثم أخذ بيعة الناس لابنه محمد بعده عبد الله أبن هارون ألف عبد الله بعد محمد ، فلما مات هارون و ولى محمد جعل عبد الله أبن هارون ألمامون ينفذ الأعمال بطوس و خراسان بعد موت أبيه ، و أنفذ طاهر ابن الحسين الاعور لمحاربة أخيه ببغداد ، فوانى طاهر يبغداد ، و حاصر

<sup>(</sup>۱) راجع أيضا الكامل ٢/ ٨٥ (٢) راجع أيضا سناباذ في المعجم (٣) في الأصل: من (٤) في الأصل: هـــارون (٥) في الأصل: أربعين ، و راجع أيضا المراجع الأخرى فانها تتفق على أن مبلغ هموه سبع و أربعون و بضعة أشهر (٦-١٠) من الكامل، و في الأصل: ثلاث و عشرون سنة و شهران (٧) راجع أيضا تاريخ اليعقوبي ٢/٣٣٤ (٨) أي هارون ؟ و الأسلوب يتم عن تعرض العبارة تاريخ اليعقوبي ٢/٣٣٤ (٨) أي هارون ؟ و الأسلوب يتم عن تعرض العبارة الملل أو فجوة بالرغم من التحامها في المتن (٩ ــ ٩) مــا بين الرقين موضعه في الأصل بياض .

الامين بها، و قاتله إلى أن قتله، و أنفذ رأسه إلى المأمون، وكان ذلك يوم الاحد لسبع بقين من المحرم سنة ثمان و تسعين و مائة '، و كان نقش خاتم الامين و قاصده لا يخيب ، .

## المامون بن الرشيد أبو العباس

و ولى عبد الله بن هارون المآمون أخو محمد ببغداد فى اليوم الذى قتل فيه أخوه ، و بايعه الناس بيعة العامة ، و كانت أمه أم ولد اسمها مراجل ، توفى المأمون بالبذندون عارج طرسوس على طريق الروم فى شهر رجب الإحدى عشرة ليلة خلت منه سنة ممان عشرة و ماتتين ، و حمل إلى طرسوس و صلى عليه أخوه أبو إسحاق المعتصم ، و دفن بطرسوس ، و كان له يوم مات ممان و أربعون سنة و ثلاثة أشهر ، و كانت والايته عشرين أسنة و ستة أشهر و ستة عشر يوما ، و كان مولده بمدينة السلام . و كان نقش خاتمه د الله ثقة عبد الله و به يؤمن ، .

## المعتصم بن الرشيد أبو إسحاق

و ولى محمد بن هارون أبو إسحاق المعتصم أخو المأمون بعد دفن أخيه

<sup>(</sup>۱) راجع الطبرى ١٠ / ١٩٦ و ٢٠٨ و ما بعده (۲) في الأصل: مراحل، و التصحيح من تاريخ الخلفاء ١٠١، و فيه أنها ما تت في نفاسها به (٣) من المراجع و معجم البلدان، و في الأصل: ببندر \_كذا (٤) راجع أيضا الطبرى ١/٥٩٠. (٥) في الأصل: قتل (٦) في الأصل: عشرون (٧) و ورد في تاريخ الخلفاء ١٧٤ عن الأصمى أن نقش خاتم المأمون كان «عبد الله بن عبد الله » .

بطرسوس، و أمه أم ولد اسمها ماردة "، فأخذ المعتصم فى إجبار " ما لا يحتاج إليه ، وضرب أحمد بن حنبل بالسياط " و قتل أحمد بن نصر الخزاعي ، حتى بقى الناس فى تلك الفتنة إلى أن مات المعتصم "بسر من رأى " من أرض القاطول ليلة الخيس لهان عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبع و عشرين و ما تتين "، و قد قبل : لثمان بقين من شهر ربيع الأول ، ه و صلى عليه ابنه الواثق ، و كان [له - " ] يوم توفى سبع و أربعون سنة و ثلاثة عشر يوما ، و كان و لايته ثمان سنين و ثمانية أشهر ، و كان نقش خاتمه ، الحد قه الذى ليس كمثله شيم ،

## الواثق بن المعتصم أبو جعفر

و ولى هارون - و أبوه أبو إسحاق المعتصم بن الرشيد - بعد دفن أبيه ، • ١ و أمه أم ولد تدعى قراطيس ، و كان للواثق يوم ولى سنة و عشرون سنة و شهران و ثمانية أيام ، و توفى الواثق يوم الاربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين ، و كانت ولايته خس سنين (١) راجع أيضا تاريخ الحلفاء ١٠٠ و فيه أنها كانت أحظى الناس عند الرشيد . (γ) فى الأصل : احبار - كذا (۴) راجع تاريخ اليعقوبي ٢/٢٧٤ (٤) راجع تاريخ اليعقوبي ٢/٢٧٤ (٤) راجع تاريخ اليعقوبي ٢/٢٨٤ ففيه أنه قتل فى أيام الوائق ، و راجع أيضا تاريخ الحلفاء ١٠٠٥ العلم و من المراجع ، و فى الأصل : العاطول (٧) راجع أيضا مروج الذهب ٢/٢٥٠ (٨) زيد لاستقامة العبارة ، و له من المراجع ، و فى الأصل : قراطيش .

و ستة الشهر و ثلاثة عشر يوما ، و صلى عليه أخوه جعفر المتوكل ، وكان مولد الواثق بمدينة السلام ، و نقش عاتمه « الله ثقة الواثق » .

## المتوكل بن المعتصم أبو الفضل

و ولى جعفر بن محمد بن هارون بعد دفن أخيه الواثق بن المعتصم ، و أم المتوكل أم ولد اسمها شجاع ، و كان له يوم ولى ثمان و عشرون سنة ، فأظهر المتوكل محبة السنة و الميل إليها و أنكر ما كان يفعله أبوه و أخوه فى هذا الشأن ، و رفع من شأن أهل العلم ، و مَرُهم على أحمد بن نصر ، فالت قلوب العوام إليه ، و قتل المتوكل يوم الآربعاء لحنس خلون أو لسبع خلون من شهر شوال سنة سبع و أربعين و ماثنين ، قتله ابنه المنتصر و هو الذى من شهر شوال سنة سبع و أربعين و ماثنين ، قتله ابنه المنتصر و هو الذى من شهر شوال سنة سبع و أربعين و ماثنين ، قتله ابنه المنتصر و هو الذى وكانت ولايته "خمس عشرة" سنة و شهرين .

#### المنتصر بن المتوكل أبو جعفر

و ولى محمد بن جعفر بن محمد بن هارون المنتصر بن المتوكل بن المعتصم ابن الرشيد فى اليوم الذى قتل فيه أبوه ، و بايعه أخواه المعتز و المؤيد ، و كانت أم المنتصر أم ولد يقال لها حبشية ، و مات المنتصر بن المتوكل (١) فى مروج الذهب: تسعة (١) من تاريخ اليعقوبي ٢/٤٨٤ ، و فى الأصل: معاع (١) فى مراجع أيضا مروج الذهب ٢/٨٣٣ (٤) فى الأصل « و » (٥-٥) فى الأصل: خسة عشر (٦) فى الأصل: و ابو (٧) راجع تاريخ الخلفاه ١٤٠٠ .

## المستعين بن المعتصم أبو عبدالله

و ولى أحمد بن محمد بن هارون ، و هو أخو جعفر المتوكل و عم المستنصر ه ابن المتوكل ، و أم المستعين اسمها مخارق أم ولد ، / و بويع في اليوم الذي ١٥٨ الف توفي [ فيه - أ ] المنتصر ، فلما دخلت سنة إحدى و خمسين و ما تتين وقع بين المعتز و المستعين الفتن الكثيرة و المناوشات الشديدة إلى أن خلع المستعين نفسه في آخر سنة إحدى و خمسين و ما تتين ، و ذلك يوم الاربعاء المنصف من المحرم ، و كان نقش خاتم المستعين «أحمد بن محمد ، .

#### المعتزبن المتوكل أبوعبدالله

و بايع الناس بعد خلع المستعين نفسه الزبير أن جعفر بن محمد بن محمد بن محمد بن هارون ، و هو المعتز بن المتوكل ، أمه أم ولد اسمها قبيحة ، وقتل المعتز في شهر رجب سنة خمس و خمسين وماثنين ، وكان نقش خاتمه و المعتز بالله ، .

<sup>(1)</sup> راجع أيضا مروج الذهب ٢/٣٩٨ (٢) راجع مروج الذهب ٢/٧.٤ (٣) في الأصل: بايع (٤) زيد لاستفامة العبارة (٥) راجع أيضا تاريخ الخلفاء ١٤٠ (٣) راجع أيضا تاريخ الخلفاء و تاريخ المعقوبي (٦) راجع أيضا تاريخ المعلفاء ١٤٤ (٧) من تاريخ الخلفاء و تاريخ اليعقوبي ٢/٠.٠ ، و في الأصل: صبيحة .

#### المهتدى ن الواثق أبو عبدالله

و ولی محمد بن هارون بن محمد بن هارون و هو المهتدی بن الواثق بن المعتصم بن الرشید بسر من رأی لیومین بقیا من رجب سنة خس و خسین و ماثتین ، و غلب علیه الاتراك إلی ان قتلوه لثلاث عشرة بقیت من رجب سنة ست و خمسین و ماثتین ، و كانت أمه أم ولد ا، و نقش خاتم المهتدی « محمد أمیر المؤمنین » .

## المعتمد بن المتوكل أنو العباس

و ولى أحمد بن جعفر و هو المعتمد "بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد في اليوم الذي قتل فيه المهتدي ، و أمه أم ولد اسمها فتيان ، فجمل المعتمد " أخاه أبا أحمد الموفق ولى عهده يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة سنة إحدى و ستين و ماثنين ، فجعل الموفق يبعد " و يحبجب الناس عن المعتمد و اعتل أنه من حور "، و كان المتوكل ثلاثة بنين : أكبرهم محمد بن جعفر و هو المنتصر ، و الأوسط منهم أحمد بن جعفر و هو المعتمد "، و الأصغر طلحة بن جعفر و هو الموفق أبو أحمد ، و توفى و هو المعتمد "، و الأصغر طلحة بن جعفر و هو الموفق أبو أحمد ، و توفى الأصل : المعتمر - مصحفا ، و راجع أيضا تاريخ الحلفاء ؟؟ ( ") و تع فى الأصل : المعتمر - مصحفا ، و راجع أيضا تاريخ الحلفاء ؟؟ ( و ق الأصل : المعتمر - مصحفا ، و راجع أيضا تاريخ الخلفاء ؟؟ ( و ق الأصل : المعتمر - مصحفا ، و راجع أيضا تاريخ الخلفاء ؟؟ ( و ق الأصل : يتعد - و هو و و و و ضحفا ، و في حمط النجوم م / ١٤٨ : فينان ( ٦ ) في الأصل : يتعد - و هو و و فضح خطأ ، ( ) في الأصل ما صورته : فرحق .

(۸۳) أبو

أبو أحمد الموفق من علة صعبة كانت به يوم الخيس النمان خلون من صفر سنة ثمان و سبعين و مائتين ، و توفى المعتمد الإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع و سبعين و مائتين ، و كان له يوم / توفى ١٥٨/ب ستون سنة .

#### المعتضد بن الموفق بن المتوكل أبو العباس ه

و ولى أحمد بن طلحة بن جعفر - و هو ابن أبى أحمد الموفق - فى اليوم الذى توفى فيه المعتمد ، و كانت أمه أم ولد ، و توفى المعتضد و بغداد ليلة الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع و ثمانين و مائتين ، و قد قيل : إن المعتضد توفى يوم الاربعاء لحنس خلون من جمادى الآخرة سنة تسع و ثمانين و مائتين ، و قد قيل : غسله أبو عمر محمد بن يوسف ، ابن يعقوب ، و صلى عليه أبو يوسف ؛ و كان [ له - ا ] يوم توفى ست ا و أربعون سنة ، و كان نقش خاتمه « المعتز بالله ، .

#### المكتني بن المعتضد أبو محمد

و ولى على بن أحمد بن طلحة بن جعفر بعد دفن أبيه، و أمه أم ولد جارية

<sup>(</sup>١-١) فى مروج الذهب ٢/٠٠٤: لثلاث بقين (٢) كما فى السمط ٣ / ٣٤٩. (٣) و فى السمط: أربعون سنة وستة أشهر، وفى مروج الذهب ٢ / ٤٤١: ثمان و أربعون سنة (٤) اسمها صواب \_ كما صرح بسه فى السمط ٣/٠٥٠. (٥) فى الأصل: المعتمد (٦) راجع أيضا مروج الذهب ٢/٢٦٤ (٧) فى الأصل: محس (٨) فى الأصل بياض (٩) زيد لاستقامة العبارة.

تركية ، و توفى المكتنى ليلة الاحد الثلاث عشرة اليلة خلت من ذى القعدة سنة خس و تسعين و مائتين ، و غسله أبو عمر ، و هو الذى صلى عليه ، و كان للكتنى يوم توفى إحدى و ثلاثون سنة .

المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل أبو الفضل

و ولى جعفر أخو المكتنى فى اليوم الذى توفى فيه أخوه المكتنى، و أم المقتدر أم ولد يقال لها: شغب ، وكان مولد المقتدر سنة اثنتين و مجمانين و ماتتين، و بايع الخاص لعبد الله بن المعتز فى شهر ربيع الأول سنة ست و سععين و ماتتين، و بتى مع المقتدر الحجرية و جماعة من الحشم و عوام الناس، فركب الحسين بن حمدان فى جماعة معه من الأعراب و جاء إلى الماب المقتدر ثم ذهب قاصدا دار [ ابن \_ ' ] المعتز، فحارب أصحاب [ ابن \_ ' ] المعتز و قتل ظاهرا مكشوفا و العباس بن الحسن بن أيوب و كان كاتب [ ابن \_ ' ] المعتز ، و ظفر بأصحاب ابن المعتز فهزمهم و قبض على عبد الله بن المعتز / و قتله ، و استوى أمر المقتدر ، و هدأت أمور الناس و صار الناس كأنهم أنيام لا يحسبون بفتنة ، و عمرت والدته الحرمين

10 و أنفقت عليهما فى كل سنة أموالا خطيرة ، وكذلك عمرت بيت المقدس، وكانت تنفق عليها و على الثغور فى كل سنة أموالا خطيرة ، و ارتفع

١٥٩/الف

<sup>(</sup>١) اسمها جيجك \_ كما في تاريخ الخلفاء ١٥١ (٢) في الأصل: الأحد \_ خطأ، وراجع أيضا مروج الذهب ٧/ ٩٠٠ في الأصل: عشر (٤) في مروج الذهب ٧/ ١٠٠ : سغب، وفي تاريخ الخلفاء ١٥٠ كما هنا (٥) من تاريخ الخلفاء، وفي الأصل: الأصل: اتنين (٦) زيد و لا بد منه (٧) من تاريخ الخلفاء، وفي الأصل: الحسن (٨) في الأصل: كانت (٩) في الأصل: فانهم.

أهل العلم فى كل بلد من الدنيا ، ورأيت بغداد فى تلك الآيام أطبب ما كانت و أجلها و أعرها ، ثم أناءت أمور المقتدر عليه سنة ست عشرة و ثلاثمائة ، و اتفق الناس على خلعه فخلعوه ، و أقعدوا أخاه القاهر مكانه بعد أن خلع المقتدر نفسه ، فبق القاهر ثلاثة أيام كذلك ، ثم خلع القاهر نفسه و بايع الناس المقتدر ثانيا ، و عمل المقتدر إلى آخر ه سنة عشرين و ثلاثمائة ، ثم اضطرب الجيش و هيجهم مؤنس على المقتدر ، فركب المقتدر بنفسه ليسكن القوم ، و عليه بردة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فبينا هو واقف و معسه الخلق من الجند إذ جاءه رجل بربرى لا يعرف من هو ، فتوهموا أنه يربد أن يسلم عليه ، فلما دنا منه رماه بحربته فقتله ، و ذلك يوم الثلاثاء الثلاث بقين من شوال سنة عشرين ١٠ و ثلاثمائة .

#### القاهر ن المعتضد أبو العباس

و ولى محمد بن أحمد بن طلحة بن جعفر و هو أخ المقتدر و المكتنى في اليوم الذي قتل فيه أخوه المقتدر ، و يقى [ في - \* ] الولاية سنة و ستة أشهر \* ، ثم كحل \* و خلع ، و توفى القاهر سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة \* . ١٥ أشهر \* ، ثم كحل \* و خلع ، و توفى القاهر سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة \* . ١٥

<sup>(</sup>۱) في الأصل: سنة (۲) في الأصل: القادر، و راجع أيضا تاريخ الخلفاء ١٠٥٠. (٣) من تاريخ الخلفاء، و في الأصل: يونس (٤) في الآصل: الئلاث (٥) زيد لاستقامة العبارة (٦) راجع أيضا مروج الذهب ٢ / ١٥٥ (٧) في تاريخ الخلفاء ١٥٦: قال محود الأصبهاني: كان سبب خلع القاهر سوء سير ته و سفكه الدماء، فامتنع من الخلع فسملوا عينيه (٨) راجع أيضا مروج الذهب ١٣/٢ه.

109/ب

## الراضى بن المقتدر أبو العباس

و ولى محمد ' بن جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر ، و هو الراضي ابن المقتدر بن المعتصد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيـد بن المهدى بن المنصور بن عمد بن على بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ؟ ه و مات الراضى فى أول سنة سبع و عشربن و ثلاثمائة .

## المتقى بن المقتدر

و ولى إراهيم بن جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر / فى أول سنة الثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة ، و توفى سنة "خمس و ثلاثين" و ثلاثمائة ٦٠

#### المطيع ن المقتدر

و ولى [ الفضل - ٢ ] بن جعفر بن محمد بن أحمد بن طلحة بن جعفر -و هو ابن المقتدر بعد دفن المستكنى هو باق لا أدرى ما الله صانع به إلا أنه مخليفة يموت أو يقتل لا محالة لأنَّ له أسوة بمن فقدهم - و الله أعلم .

المطيع المسعودي صاحب مروج الذهب و ابن حبان صاحب الصحيح .

ذك  $(\lambda \xi)$ 

<sup>(</sup>١) من مروج الذهب ١٩/٢ه و تاريخ الخلف ١٥٧ ، و في الأصل: احمد .

<sup>(</sup>٢) في مرآة الجنان ٢٩٩/٠: تسع (٣) زيد بعده في الأسل: المقتدى ـ كذا . (٤ ـ ٤) في مرآة الجنان و الشذرات: تسع و عشرين (٥ ـ ٥) في الشذرات ٧ / ٣٣٣ : سبع و خمسين (٦) و بو يع المستكفى بالله بعد المتقى (٧) زيد من تاريخ الحلفاء (٨) زيد بعده في الأصل : او ـ كذا (٩) مات المطيع طبيعيا في المحرم سنة أربع وستين \_ كما في تاريخ الخلفاء ١٩٢ و فيه أن بمن مات في أيام

## ذكر الخلفاء الراشدين و الملوك الراغبين

أخبرنا عبد الله بن محمد الآزدى ثما إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الآوزاعى حدثى الزهرى عن أب سلمة عن أب هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: يكون بعدى خلفاء يعملون بما يعلمون ما يؤمرون، ثم يكون بعدهم خلفاه يعملون بما لا يعلمون و يفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم فقد برى، و لكن مر رغب و تابع .

قال أبو حاتم: قد ذكرنا جمل ما يحتاج إليه من الحوادث التي كانت في أيام الحلفاء الآربعة الراشدين المهديين، و أومأنا إلى ذكر من كان بعدهم من بني أمية و بني العباس، و أغضينا عن ذكر ما لو لم يذكر من ١٠ أخبارهم لم يلتفت الناظر في كتابنا هذا عليه لإمعاننا في ذكرها في كتاب الحلفاء من بني أمية و بني العباس من كتبنا، و إنا سنذكر بعد هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في كتاب واحدا واحدا بأنسابهم و قبائلهم و ما يعرف من أنسابهم و أوقاتهم، كيلا يتعذر على سالك سبيل العلم الوقف على أنبائهم إن أراد الله ذلك و شاه \_ نسأل الله المون عسلي ١٥ ما يقربنا إليه و يزلفنا لديه، إنه جواد كريم رؤف رحم،

أول كتاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

أبسم الله الرحمن الرحيم <sup>4</sup> / [ الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة على محمد ١٦٠ /الف

<sup>(1)</sup> من مسند الإمام أحمد ٢/٥٠٠، وفي الأصل بياض (٢) في الأصل: الاربع. (٣) و من هنا نضيف إلى مراجعنا نسخة لأصل الكتاب محتفظة باستانبول و ثرمز إليها بحرف « م » (٤ - ٤) ليس ما بين الرقمين في م .

عاتم النبيين ، و على آله و أزواجه و ذريته و أ**ص**ابه أجمعين .

قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي رضي الله عنه - ' ] :

أخبرنا ' أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى ثنا خلف بن هشام البزار "

و عبد الواحد بن غياث قالا : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى
عن عمران بن حضين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير أمتى
القرن الذي بعثت فيهم مم الذين يلونهم .

قال أبوحاتم محمد بن حبان "بن أحمد" التميمى : خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذبن صحبوه و نصروه و بذلوا له انفسهم و أموالهم ابتغاء مرضاة الله من المهاجرين والانصار و من آمن به و صدقه من غيرهم . فنهم العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه و سلم بالجنة : أبو بكر ، و عمر ، و عثمان ، و على ، و قد ذكرناهم بأيامهم و ما يجب من الوقوف على أخبارهم فيما قبل " [ في أجزاء أفردتها " في أخبارهم و ما كان في مُددهم من الفتوح - "] .

و طلحة" بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم

<sup>(1)</sup> زيد ما بين الحاجزين من م (٧) في م: حدثنا (٣) من تهذيب التهذيب، و في الأصل: البزاز (٤) من م و مراجع الحديث، و في الأصل: الذي (٥) زيد بعده في م: رضى الله عنه (٣ – ٣) تقدم ما بين الرقمين في الأصل على «حبان» مع سقوطه من م (٧) سقط من م (٨) من م، و في الأصل: صدقهم (٩) من م، و في الأصل: قيل (١٠) في م: افردها (١١) و راجع أيضا لعمود نسبه الطبقات ١٥٢/١/٥٠ و الاستيعاب .

ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهو بن مالك بن النضر ، و هو قرشى ، و كنيته أبو محمد ، وكان يقال له : الفياض ، لكثرة بذله الاموال ، لحق النبى صلى الله عليه و سلم يبدر بعد فراغه من بدر ، بعثه النبى صلى الله عليه و سلم إلى حوراه لي ليتجسس أخبار العير ، فضرب له النبى صلى الله عليه و سلم بسهمه و أجره ، قتله مروان بن الحكم بسهم [رماه - ] ، و مات ه سنة ست و ثلاثين يوم الجل لعشر ليال خلون من جمادى الاولى و هو ابن أربع و ستين سنة ، و قد قيل : فى شهر رجب ، و قده بالبصرة [مشهور - ] يزار ، و أم طلحة الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن محضرموت .

و الزبير ' بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ' ابن كلاب / بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن ١٠ ١٦٠/ب النضر ، و هو قرشى ، وكنيته أبو عبد الله ' ، كان من حوارى رسول الله صلى الله عليه و سلم ' .

<sup>(</sup>۱) في م: قريش (۲) في م: كنية طلحة (٣) ذكر أهل النسب أن طلحة (١) أن م: قريش (٢) في م: كنية طلحة (٣) ذكر أهل النسب أن طلحة الشرى مالا بموضع يقال له بيسان نقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت الا فياض، فسمى طلحة الفياض ـ راجع الاستيعاب (٤) في م: حوران، و في الطبقات 7/1/300 كا هنا (٥) زيد من م (٢) من م، و في الأصل: الاول، و في الطبقات 7/1/300 الآخرة (٧-٧) من م و الطبقات و الاستيعاب إلا أن في م: عمار، و في الأصل بياض (٨) في س: من، و عمود نسبها ينتهى إلى حضر موت بن كندة (٩) راجع أيضا الاستيعاب و الطبقات 7/1/000 من م و المرجعين، و في الأصل: نصر - كذا (١١) راجع رواية الحنفي في الطبقات.

و أم الزبيرصفية بنت عبد المطلب بن هاشم ، و أمها هالة بنت وهيب ابن عبد مناف [بن زهرة - ۲] ، شهد بدرا و هو ابن تسع و عشرين سنة ، و قتل فى شهر ، رجب سنة ست و ثلاثين ، قتله عمرو بن جرموز ، و كان له يوم مات أربع و ستون سنة ، و أوصى [إلى -] ابنه عبد الله صبيحة يوم الجل فقال: يا بنى ا ما من عضو منى إلا و قد جرح مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى انتهى ذلك إلى فرجى ؛ فقتل من آخر يومه ، و قبره بوادى السباع [من أرض بنى تميم - ۲] مشهور يعرف ، و للزبير عشرة من البنين و ابنتان : عبد الله و عاصم و عروة و المنذر و مصعب و حمزة و خالد و عمرو و عيه د و جعفر ،

و سعد بن أبى وقاص ، و هو سعد بن مالك بن وهيب - و يقال : أهيب ١٠ - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن اثرى ابن غالب بن فهر بر مالك بن النضر ، و كنيته أبو إسحاق ،

<sup>(</sup>۱) في م: هشام (۲) مرب الاستيعاب و الطبقات ٨ / ٢٧، و في الأصل: اهيب (٣) زبد من م و المرجعين (٤) سقط منم (٥) من م، و في الأصل: تلاثون (٦) راجع لتفاصيل مقتله الأخبار الطوال ١٤٨ (٧) من م، و في الأصل: أربعة (٩) راجع الطبقات ١٠/١ / ٧٨ (١٠) من م و الطبقات ١٠/١ / ٧٠ و في الأصل: عبرة (١١) من م و الطبقات ، و في الأصل: عبيد (١٢) من م ، و في الأصل: عبيد (١٢) من م ، و في الأصل: ابنتان ؟ و في الطبقات : كان قزيير من ألواد أحد عشر ذكرا و تسع نسوة (١٣) كما في الاستيعاب ، و راجع أيضا الطبقات ١/١ / ٧٠ .

[و-'] أمه: حمنة ' بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، مات فى قصره بالعقيق '، و حمل على أعناق الرجال الله المدينة [ عشرة أميال - '] سنسة خمس و خسين ، و قد " قيل: سنة ثمان [و-'] خسين ، و صلى عليه مروان ' بن الحكم'، و كان واليها فى أمارة معاوية ، و له يوم مات أربع و سبعون سنة '، و كان قد أسلم و هو ابن ' تسع عشرة ! سنة ، و حمل من أولاد سعد العلم '' عمر و محمد و عامر و موسى و مصعب و عائشة '' .

ابن قرط بن رزاد بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله الله ابن قرط بن رزاح ۱۲ بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر، كنيته أبو الاعور، قدم من الحوراء ۱۰ مع طلحة بعد ما انصرف النبي ۱۰

<sup>(</sup>۱) زيد من م (۲) من الطبقات و تاريخ الإسلام ۲ / ۲۸۱ ، و في الأصل: جهينة (۳) من م و الطبقات ۱٬٤/۱ ، و في الاصل: بالعتيق (٤) راجع أيضا تاريخ الإسلام ۲/۸۰۲ (۵) من م ، و في الأصل: ست ؟ و في تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام تالي و جهاعة كثيرة: تو في سنة شحس و شحسين (۲) سقط من م (۷ – ۷) سقط ما بين الرقين مر م (۸) راجع لكل ذلك رواية عائشة بنت سعد في الطبقات ۱/۱/۱۰ (۱ – ۱) من م ، و في الأصل: تسعة تسعة عشر – كذا ؟ و راجع أيضا الاستيعاب و الطبقات ۱/۸۲ (۱۰) زيد بعده في م: من (۱۱) صرح بهذا في تاريخ الإسلام أيضا ؟ و زيد بعده في الأصل: أو لاد سعد بن أبي وقاص ، و لم تكن الزيادة في م فحذ فناها (۱۲) من م و الاستيعاب و الطبقات ۱/۸۲ (۱۰) من م و الاستيعاب و الطبقات ۱/۵۰۲ و في الأصل: رباح (۱۲) في م : الحوران ، و راجع تعليقتا على هذه الكلمة في ترجمة طلحة .

صلى الله عليه و سلم من بدر ، فضرب له 'النبي صلى الله عليه و سلم' بسهمه' و الجره ؛ مات سنة إحدى و خسين و هو ابن بضع و سبعين سنة و دفن بالمدينة ، و دخل قبره سعد بن أبى وقاص و ابن عمر ' ؟ أمه فاطمة بنت بعجة ' بن أمية بن خويلد بن إخالد بن خواعة .

و عبد الرحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد [ بن - ﴿ ] الحمارث ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر، كنيته أبو محمد ، وكان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو فساه الذبى صلى الله عليه و سلم عبد الرحن م، و أمه الشفاء بنت عوف بن عبد [بن - ٧] الحارث بن زهرة بن كلاب من المهاجرات ، مات لست بقين همن الحارث بن زهرة بن كلاب من المهاجرات ، مات لست بقين همن المحلافة عمان و هو ابن خس و سبعين سنة ١٠ و دفن بالبقيع ، و لعبد الرحمن ابن عوف عشرة ١١ بنين : محمد و إبراهيم و حميد و زيد و أبو سلمة و مصعب و سهيل ١٢ و عمان و عمر ١٣ و المسور سوى البنات ١٠ اللائى كن ١٠ له .

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقين من م (١) من م ، و موضعه في الأصل بياض ، (٩) في قول الواقدي ـ كما صرح به في تاريخ الإسلام ٢/٢٨٦ (٤) ذكر مثل ذلك في تاريخ الإسلام أيضا (٥) من م و الطبقات ١/٢٧٩١ ، و في الأصل : نعجة (٦) من الطبقات ، وفي الأصل : بنت (٧) زيد من الاستيعاب والطبقات ١/١/٨٨ (٨) حين أسلم - كما صرح به في الطبقات (١) نص على مهاجرتها في الاستيعاب فواجع ترجمتها فيه (١٠) سقط من م ، و راجع أيضا الطبقات ١/١/٢٠ الأصل : من م ، و في الأصل : عشر (١٠) من م و الطبقات ١/١/٥ ، و في الأصل : سهل (١٠) من الطبقات ، و في الأصل وم : عمرو (١٤ - ١٤) من م ، و في الأصل : التي كانت .

و عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ابن فهر بن مالك بن النظر ، كنيته أبو عبيدة ، [و- ] توفى فى طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة فى خلافة عمر و هو ابن ثمان و خمسين سنة ، و هو من جلة سنة ، و كان قد شهد بدرا و هو ابن إحدى و أربعين سنة ، و هو من جلة الصحابة ، و أمه بنت [عبد - ] العزى بن شقيق بن سلامان من بنى فهر ، ه

<sup>(</sup>۱) زيد بعده في الأصل: بن سعد، وفي م: ربيعة، ولم تكن الزيادة في الطبقات ٣/١/٢٥ و الاستيعاب و تاريخ الإسلام ٢/٢٧ فحذفناها، و راجع أيضا نسب قريش ١٤٥ (٧) زيد من م (٣) راجع تاريخ الإسلام ٢٠/٢ (٤) و اسم أمه \_ حسب نسب قويش و المراجع الأخرى \_ أميمة بنت غنم بن جابر بن عمرة بن عمرة بن عمرة .

#### خاتمة الطبع

اكتمل بحمد الله و حسن توفيقه طبع الجزء الثانى من كتاب الثقات للحافظ أبى حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستى التميمي رحمه الله تعالى يوم الأربعاء السابع و العشرين مرض ذى الحجة سنة ١٣٩٥ = نهاية ديسمبر سنة ١٩٧٥ م .

و قد اعتنى بتصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة الحافظ السيد عزيز بيك (كامل الحديث من الجامعة النظامية) ثم تولى مسئولية التصحيح ثانيا من ص ٧٨ مصحح الدائرة السيد محمد عمران الاعظمى العمرى (أفضل العلماء من جامعة مدراس) \_ حفظها الله تعالى .

و اهتم بشأن تنقيحه و إعادة النظر فيه كاتب همذه الحاتمة تحت إدارة السيد شرف الدين أحمد مدير الدائرة و سكرتيرها و قاضى المحكمة العليا سابقاً أبقاه الله تعالى رمزا حيا لصالح العلم و العلماء ؛ و يليه الجزء الثالث إن شاء الله و أوله د قال أبو حاتم ، .

و نهائيا ندعو الله سبحانه و تعالى أن يجعل مجهوداتنا فى قائمة المشكورات و يوفقنا للحجة القويمة ، فصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله و سحبه أجمعين ، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الفقير إلى رحمة الله الغنى الحيد السيد محمد حبيب الله القادرى الرشيد كامل الجامعة النظامية رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العثمانية

# فهرس المجلد الثاني من

# كتاب الثقات لابن حبان

| الصفحة | العنوان                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | السنة السابعة من الهجرة                                 |
| 1.     | غزوة خيبر                                               |
| 17     | و قتل من المُسلمين بخير                                 |
| 44     | السنة الثامنة من الهجرة                                 |
| 77     | فأجمع على المسير إلى هوازن                              |
| ٨٤     | السنة التاسعة من الهجرة                                 |
| 41     | ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لغزوة الروم |
| 118    | السنة العاشرة من الهجرة                                 |
| 179    | ذکر وفاة رسول الله صلی الله علیه و سلم                  |
| 180    | ذکر وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم                   |
| 101    | استخلاف أبي بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه        |
| ,      | [ سنة إحدى عشرة ]                                       |
| 141    | سنة اثنتي عشرة                                          |
| 1.40   | منة الثالثة عشرة مهمة الشأم                             |
| 19.    | استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه                      |

| 4 | الصفح      |      | العنوان                            |
|---|------------|------|------------------------------------|
| 7 | ٠, ٢       |      | السنة الرابعة عشرة                 |
| ۲ | . 0        |      | السنة الخامسة عشرة                 |
| ۲ | •4         |      | السنة السادسة عشرة                 |
| ۲ | 118        |      | السنة السابعة عشرة                 |
| ۲ | 14         |      | السنة الثامنة عشرة                 |
|   | 11         |      | السننة التاسعة عشرة                |
| ۲ | 19         |      | سنة عشرين                          |
| ۲ | 175        |      | السنة الحادية و العشرون            |
| ۲ | 70         | ٠.   | السنة الثانية و العشرون            |
|   | •          |      | السنة الثالثة و العشرون            |
|   | 181        |      | استخلاف عثمان بن عفان رضی الله عنه |
| ۲ | '£٣        | •    | السنة الرابعة و العشرون            |
| ۲ | '{{{\xi}}} |      | السنة الخامسة والعشرون             |
| ۲ | 150        |      | السنة السادسة و العشرون            |
| 7 | 154        |      | السنة السابعة و العشرون            |
| ۲ | 188        | , \$ | السنة الثامنة و العشرون            |
| ۲ | 189        |      | السنة التاسغة و العشرون            |
| ۲ | 0.         |      | السنة الثلاثون                     |
| ۲ | °07        |      | السنة الحادية و الثلاثون           |
|   |            |      |                                    |

| الصفحة      | العنوان                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 707         | السنة الثانية و الثلاثون                                |
| Y08         | السنة الثالثة و الثلاثون                                |
| T00         | السنة الرابعة و الثلاثون                                |
| 707         | السنة الخامسة و الثلاثون                                |
| 777         | استخلاف على بن أبي طالب رضي الله عنه                    |
| 474         | السنة السادسة والثلاثون                                 |
| 777         | السنة السابعة و الثلاثون                                |
| <b>14V</b>  | السنة الثامنة و الثلاثون                                |
| 79.         | السنة التاسعة و الثلاثون                                |
| 4.1         | السنة الاربعون                                          |
| ملوكا ٣٠٤   | ذكر البيان بأن من ذكرناهم كانوا خلفاء و من بعدهم كانواً |
| r.1         | يزيد بن معاوية أبو خالد                                 |
| 418         | معاوية بن يزيد أبو ليلي                                 |
| 410         | مروان بن الحبكم                                         |
| 717         | عبد الملك بن مروان أبو الوليد                           |
| 717         | وليد بن عبد الملك أبو العباس                            |
| <b>71</b> A | سليمان بن عبد الملك أبو أيوب                            |
|             | علم بن عبد اللك أبو أبو حف <b>ص</b>                     |
| 719         | يزيد بن عبد الملك أبو خالد                              |

| الصفحة                                         | * 1                                               | العنوان                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 44.                                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             | هشام بن عبد الملك أبو الوليد       |
| •                                              | <u>م</u> اس                                       | الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو ال |
| rr1                                            | الد                                               | يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو عا |
| ,                                              | إسحاق                                             | إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك أبو |
| <b>r</b> Y7                                    | كم أبو عبد الملك                                  | مروان بن محمد بن مروان بن الحب     |
| ٣٢٣                                            |                                                   | السفاح أبو العباس                  |
| TTE :                                          |                                                   | المنصور أبو جعفر أخوه              |
| 440                                            |                                                   | المهدى بن المنصور أبو عبد الله     |
| <b>۲</b> ۲٦                                    |                                                   | الهادی بن مهدی أبو محمد            |
| •                                              |                                                   | الرشيد بن المهدى أبو جعفر          |
| <b>TTV</b>                                     |                                                   | الامين بن الرشيد أبو عبد الله      |
| <b>LAY</b>                                     |                                                   | المأمون بن الرشيد أبو العباس       |
| •                                              |                                                   | المعتصم بن الرشيد أبو إسحاق        |
| r <b>r</b> 9                                   |                                                   | الواثق بن المعتصم أبو جعفر         |
| <b>r</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                   | المتوكل بن المعتصم أبو الفضل       |
| •                                              |                                                   | المنتصر بن المتوكل أبو جعفر        |
| rri                                            |                                                   | المستعين بن المعتصم أبو عبد الله   |
|                                                | ika sa katanga te<br>Kengalangan                  | 1 - 1 K - 11 - 11                  |
|                                                | an agailt aireach an a<br>Aire an amh agailt an a |                                    |

| الصفحة |       | العنوان                                     |
|--------|-------|---------------------------------------------|
| 777    | 3     | المعتمد بن المتوكل أبو العباس               |
| ***    |       | المعتضد بن الموفق بن المتوكل أبو العباس     |
|        |       | المكتنى بن المعتضد أبو محمد                 |
| 377    | الفضل | المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل أبو |
| 770    |       | القاهر بن المعتضد أبو العباس                |
| ***    |       | الراضى بن المقتدر أبو العباس                |
| •      | · 0-  | المتتى بن المقتدر                           |
| •      |       | المطيع بن المقتدر                           |
| 227    |       | ذكر الخلفاء الراشدين و الملوك الراغبين      |
| 1      | مين   | أول كتاب الصحابة رضوان افله عليهم أجم       |